

# ني هذا العدد

أ.د. محمد عمسارة

- الاسلام والوطنية
- نحو إعداد الشباب المسلم لمواجهة التحديات العلمية والحضارية بالاسهام في اسلمة العلوم الكونية - أ. د. أحمد فـواد باشا
  - التقدم: قواعده وإدارته .. قراءة معاصرة
- أ.د. شوقى أحمد دنيا

- في فكر الماوردي
- تنظير السلطة السياسية . . دراسة تحليلية في كتاب أبي الحسن الماور دي
- د. حامد عبد الماجد

#### حسوارمع

أ.د / عبدالحليم ابراهيم أ.د / محمد فتحى عثمان أ/ محمد فريد عبد الخالق

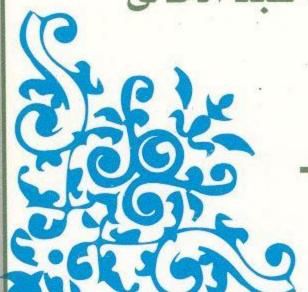

العدد (٩٧) السنة الخامسة والعشرون ربيع الثانى - جمادى الأولى - جمّاد الآخر ١٤٢١ هـ يوليو - اغسطس - سبتمبر ٢٠٠٠ م

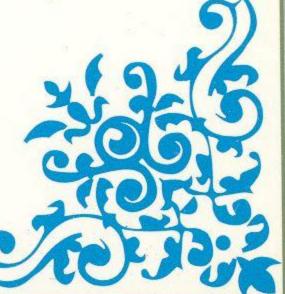

# partall pland blad jandi joli

Anadalii ii laa jal ja v

TEANACT: Liala à palail - à josail - lia paé pa e pla 15

Vaolleo: Justo / Lilla & Jalil - Justo Justo 177

I g jummanimid I despudente P

TANTEA .: LITTA

De Mille Carlo Miller Carrier Comment of the Carrier of the Carrie

January Park January P

The Art Art Art Area of Language Control

Torridi: Justia

and the first of t

EVV9 & & & & caliba

Alla : o 2 A o 1 2 A

الشمالات المكوليات المراسة الأوالماليين وهم لا الممال ع المهاليم

Toreas Lila

Commended Grand W. Mark C. C. Commend of Joseph Continued of Josep

« الروادة الله الماليوان: ١٦ شارع مراقص هنا - العجوزة - القاهرة



مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة ، تعالِج قضايا الإِحتهاد المعاصر في ضوء الأصالة الإِسلامية

تصدر عن

مؤسسة المسلم المعاصر



صاحب الامتياز ورئيس التحرير المسئول

والركتان بمين الحاليين المركتان المركتا



العدد (٩٧) السسنة الخامسة والعشسرون ربيع الثاني - جمادى الأولى- جماد الآخر ١٤٢١ هـ يوليو - أغسسطس - سسبتمير ، ، ، ٢م



### هيئة التمريبر

## سكرتير التحرير د. عمد كمال الدين إمام

# رئيس التحرير

د. جمال الدين عطية

| سليم العوا | محمد | د. |
|------------|------|----|
| عمارة      | محمد | د, |

د. حسن الشافعي د. سيف الدين عبد الفتاح المستشار/ طارق البشري

مدير الإدارة أ. مهجة مشهور

### مستشارو التحرير (\*)

| د. محمد نجاة الله صديقي |
|-------------------------|
| أ. محيسى السدين عسطية   |
| د. مقداد يالجسن         |
| د. يوسف القرضـــاوي     |

| <del>-</del> -          |
|-------------------------|
| د. عوض محمد عوض         |
| د. مالك البدري          |
| د. محسن عبد الحميد      |
| اً. محمد بریش           |
| د. محمد عبد الستار نصار |

د. محمد فتحى عثمان

أ. خالسد إسحق
 د. زغلول راغب النجار
 د. طه جابر العلواني
 د. عبد الحميد أبو سليمان
 د. عماد السدين خليل
 أ. عمر عبيد حسنة

# أسهم في تأسيس المجلة ودعم مسيرتها الفكرية (\*)

د. محمد عثمان نجاتي د. محمد كمال جعفر

د. محمود أبو السعود

د. عيسى عبــــده الشيخ محمد الغزالي

د. محمد عبد الهادي أبو ريدة

د. أبو الوفا التفتازاني

د. إسماعيل الفـــاروقي

أ. عبد الحليم أبو شقة

<sup>(\*)</sup> رتبت الأسماء ألفبائيًا .

# قواعد النشرى المجسلة

١ - تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية ،
 فقضيتها الأساسية هي « المعاصرة » ، وهي ذات مداخل ثلاثة :
 الاجتهاد ، والتنظير ، وإسلامية المعرفة .

كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة الإسلامية ، ومجال الأبحاث الميدانية .

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها ومجالاتها المختلفة ، كما ترحب في باب « الحوار ، بمناقشة الأبحاث التي تنشر في المجلة أو في غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات ، كما ترحب في باب « نقد الكتب » بالنقد الموضوعي للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة .

- ٢ تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التى تتحقق فيها شروط الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع إلى المصادر الأصلية وأسلوب البحث العلمى بالطريقة المتعارف عليها .
  - ٣ يشترط في البحث ألا يكون قد نشر في أي مكان آخر.
- خرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو من مستشارى المجلة ، وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكتومة ، ويطلب من الباحث إعادة البنظر في بحثه في ضوء ملاحظات المحكمين .
- ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ، ولا يعبر بالضرورة عن
   وجهة نظر المجلة .
- ٦ الأبحاث التى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم
   تنشر ، ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر .
- ٧ ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث أو الباحث .
- بعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٢٠ فصلة (مستخرج)
   من بحثه المنشور ، ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلاً أو ضمن مجموعة من البحوث ، بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أى لغة أخرى ، دون حاجة إلى استئذان صاحب البحث .

# المحتويسات

| . د. محمد عمارةه                                                 | * كلمة التحرير<br>• الإسلام والوطنية                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| . د. أحمد فؤاد باشا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |                                                                                 |
|                                                                  | • التقدم: قواعده وإدارت قراءة معاصرة في فكر الماوردي                            |
| د. عبد الحليم إبراهيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | * ثانيًا : رؤى وحوارات<br>• حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن<br>العشرين : |
| د. هانيء محيي الدين عطية - ۲۰۱<br>د. هانيء محيي الدين عطية - ۲۱۳ | * ثالثًا: خدمات المعلومات مؤسسة الملك فيصل الخيرية                              |

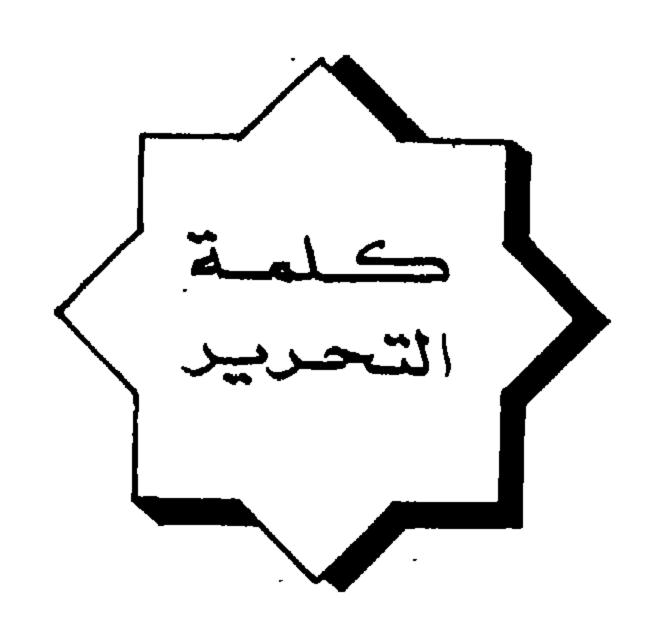

# الإسلام... والوطنية

دكتور: معمد عمارة

الإسلام ، هو دين الله الواحد ، الذي أوحاه إلى رسله وأنبيائه ، منذ أن بدأت الرسالات السماوية وحتى ختامها بمحمد صلى الله عليه وسلم .. وفيه اتحدت العقيدة مع تمايز الشرائع ، عبادات ومعاملات ..

أما الوطنية، فهي المشاعر والروابط الفطرية \_ والتي تنمو بالاكتساب \_ لتشد الإنسان إلى الوطن الذي استوطنه وتوطن فيه ...

والوطن في اصطلاح العربية - كما جاء في [اللسان] لابن منظور - هو «المنزل الذي يمثل موطن الإنسان وعله.. ووَطَنَ بالمكان، وأوطن : أقام، متخذًا إياه محلاً وسكنًا يقيم فيه..» ولا

يغير من علاقة الوطنية التى تربط الإنسان بوطنه ، إقامته - الاختيارية أو القسرية - في مواطن أخرى غير وطنه الأصلى .. وقديمًا قال الشاعر ابن برّى : كيما ترى أهل العراق أننى

أوطنت أرضًا لم تكن من وطنى وإذا كانت العربية ، وتراثها النثرى والشمسعرى ، قد عرفت مصطلح «الوطن» منذ فجر هذا النزاث ، فإن القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى أن العربية تعبر عن الوطن ، أيضًا ، بمصطلح «الديار» ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ (١) . ﴿ فَكُذَّابُوهُ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . ﴿ فَكُذَّابُوهُ اللّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . ﴿ فَكُذَّابُوهُ اللّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . ﴿ فَكُذَّابُوهُ اللّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . . ﴿ فَكُذَّابُوهُ اللّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . . ﴿ فَكُذَّابُوهُ اللّهُ يُحِبُ الْمُقَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . . ﴿ فَكُذَّابُوهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّ

(١) المتحنة : ٨ .

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارهِمْ جَاثِمِين ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ الرّاث .. ولذلك شاع في التراث الإسلامي التعبير عن الوطن الإسلامي بدار الإسلام وديار الإسلام ... وتعددت التآليف التي كتبت في الوطنية تحت عنساوين «المنسازل والديسار» و «الديارات» ! ...

أما السنة النبوية، فلقد جمعت بعض أحاديثها بين مصطلحيي «الوطن» و «الدار»: «هي وطني و داري» (۲) .. وجمع بعضها الآخر بين مصطلحي «الوطن» و « البلاد» : « تسم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ..»(٣) .

وإذا كانت معاجم العربية لم تقف فقط عند التعريف اللغوي للوطن ، وإنما أشسارت أيضًا إلى فطرة الوطنيسة التي تجمع ، بالحب ، بين الإنسان ووطنه .. وذلك على النحـــو الذي رأيناه في [أساس البلاغة] - الزمخشرى - حيث يقول عن فطرة الوطنية وحب الوطن: «و كُـلُّ يحب وطنـــه وأوطانـــه ومواطنه» أ.. فإن التعريف الشرعي للوطن يشـــير هو الآخــر إلى هذا المعنى

«فالوطن الأصلي ، عند أهل الشرع ، يسمى بالأهلى ، ووطن الفطرة والقرار، وفيه يكون مولسد الإنسان ومأهله و منشأه»<sup>(٤)</sup>...

وإذا كـان الانتمـاء الأول والأكـبر والأساسي ، بالنسبة للمسلم ، هو إلى الإسلام وأمته ، وإلى دار الإسلام وحضارته ﴿ قُلُ إِنْ كُمانَ عَابَاؤُكُمُ وَأَبْنَــاؤُكُمْ وَإِخُواَنْكُـمْ وَأَزْوَاجُكُـمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تُخْشُونٌ كُسَادُهَا وَمَسَاكِنُ تُرْضَوْنُهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُـولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بَأَمْرِه وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿ ﴿ .. ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفَسِهِمْ وَأَزُواجُهُ أُمُّهَاتُهُم ﴿ (٦) .. فيإن تخيير المسلم بين الانتماء للإسلام وبين هذه الدوائر الأخرى للانتماء لايكون إلا في حسالات قيام التعارض أو التناقض والتضاد بين الانتماء إلى الإسلام ـكانتماء جمامع وأول ـ وبين الانتماءات الأخسرى ـ كدوائر فرعيـة ـ أمـا إذا اتســقت دوائر الانتمـاء في فكريـة

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٤) التهانوي [كشاف اصطلاحات الفنون] طبعة الهند، سنة ١٩٨١.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب : ٦ . (c) التوبة: ۲۴ .

الإنسان، وتكاملت في ممارساته الحياتية فلن يكون هناك تناقض في الفكر والعمل الإسسلاميين بين كل دوائر الانتماء الفطرى للإنسان..

بل إن الأمر في علاقـة الانتمـاء الإسـلامي الوطـني ليتعدى حدود «نفى التنـامـاقض» إلى دائـرة «الامـتزاج والارتباط».

فلأن الإسلام منهاج شامل لمملكة السماء وعالم الغيب وللعمران البشرى وسياسة وتدبير عالم الشهادة ، فإن إقامته كدين لا تتأتى إلا في واقع ووطن ومكسان وجغرافيسا .. وهذا الواقع والوطن والمكمان والجغرافيما لمن يكون إسلاميًّا إلا إذا أصبح الانتماء الوطني فيه بعدًا من أبعاد الانتماء الإسلامي العام .. فعبقريسة المكان ، في المحيط الإسمالامي ، هي واحدة من تجليات الإسسلام الذي لا تكتمل إقامته بغير الوطن والمكان والجغرافيا ! .. ومن هنا تأتى ضرورة الوطن لإقامسة «دنيا الإسلام» وعمرانه ، وضرورة الدين، ليكون الوطن إسلاميًّا وتتحقق إسلامية عمرانه ، أي ضرورة أن يكون الانتماء الوطين .. الوطنية . درجة من درجات سلم انتماء المسلم إلى الإسلام ، كجامع

أكبر وأول لأبعاد ودوائر الانتماء .. فالإسلام هو الذي يستدعى ويتطلب وجود الوطن والوطنية ؛ لأنه لا تكتمل إقامته دون وطن يتجسد فيه .. فليس هو بالدين الذي تكتمل إقامته (بسالمال الفردي» .. كما أن «خلاص» المسلم و «تقدمه» لا يمكن إلا أن يكون إسلاميًا! ..

وهذه الحقيقة الإسلامية هي التي ميزت مذهب الإسلام في «حدود» الوطن و « نطاقه» فعلى حين وقفت مذاهب وفلسفات عند «حدود العرق» في الإسلام قد رفض هذا المعيار الجاهلي ؟ لأن رب الناس واحد ، والتقوى والاستباق في الخيرات هي معايير التفاضل بين الناس. وعلى حين وقفت مذاهب وفلسفات في وحدها، فإن الإسلام قد جعل العربية وحدها، فإن الإسلام قد جعل العربية السان الدين ، وسبيل الدولة والعقل يعرف التناقض بين آفاق الدين ونطاق يعرف التناقض بين آفاق الدين ونطاق اللغة العربية على وجه الخصوص ..

وعلى حين اكتفت مذاهب وفلسفات ، في تحديد حدود الوطن «بجغرافيا الإقليم» ، فإن الإسلام قد

سلك الجغرافيا والأقاليم في سلك ديار الإسلام، تلك التي وحدتها العقيدة والشريعة والأمة والحضارة، مع التمايز في القبائل والشيعوب والأوطان

والأقوام.. فاجتمعت في منظومت كل من العالمية والأممية والأممية مع الوطنيات والقوميات ، دونما تناقض أو تعارض أو

عداء .

وهذه الحقيقة - في علاقة الإسلام بالوطنيسة - هي التي جعلت للوطن والوطنيسة ذلك المقام العالى في ظل الانتماء الإسلامي الذي لا يقف عند حدود وطن بعينه ولا يتقيد بوطنية من الوطنيات دون سواها ..

\* فالقرآن الكريم يتحدث عن حب الإنسان لوطنه كمعادل وقرين لحب هذا الإنسسان للحياة 1 .. ولذلك فالإخراج من الديار معادل ومساو للقتل الذي يخرج الإنسان من عداد الأحياء 1 .. ﴿ وَلُو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَ الْحَيَاء أَنْ فُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِنْ الْقُلُو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَلُو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَلُو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَلُو الْحَيَاد كُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلُو لُو أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَد تَبْيتًا ﴾ (١) لَهُمْ وَأَشَد تَبْيتًا ﴾ (١) .

ومن بنـود المواثيـق الـــيّ أخذهـــا الله

على بعض الأمم ، نتعلم أن الإخراج من الديسار ، والحرمسان من الوطن ، هو معادل لسفك الدماء والإخراج من الحيساة : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنُ اللَّهِ الْحَكُمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُسْسِفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشـــهُدُون (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَـكُمْ وَتَخْرِجُونَ فريقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَــارهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعُدُوانَ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَسَادُوهُمْ وَهُو مُكَرَّمٌ عَلَيْكُم إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفَرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءً مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلا جِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ اللُّانْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَـدٌّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ (٢) .

ولذلك ، جعل القرآن الكريسم «استقلال الوطن وحريته» الذي هو ممرة لوطنية أهله وبسالتهم في الدفاع عنه ، جعل ذلك «حياة» لأهل هذا الوطن. بينما عبر عن الذين فرطوا في الوطنية ، ومن شم في استقلال وطنهم بأنهم «أموات» . وجعل من عودة الروح الوطنية إلى الذين سبق لهم التفريط فيها،

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٤، ٥٨.

عودة لروح الحياة إلى الذين سبق وأصابهم الموت والموات ؟! .. ﴿ أَلَمْ تَرَ الْى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلَ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى النّاسِ لاَ عَلَى النّاسِ لاَ عَلَى النّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ (٣٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ يَشْكُرُونَ (٣٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ يَشْكُرُونَ (٣٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه سَسَمِيعٌ اللّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه سَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ (١) .

فالذين خرجوا من ديارهم - وليس الذين أخرجوا - لضعف في وطنيتهم ، جعلهم يحذرون الموت ، هم أموات ، مع أنهم ألوف يأكلون ويشربون ! .. وعودة الوطنية إليهم ، واستخلاصهم لوطنهم ، هو إحياء لهم بعد الممات ! ... ولقد رأى الأستاذ الإمام محمد عبده - 1x29 - \_\_\_\_a1777 - 1770) ٥، ٩ ١ م) أن هذه الآيسة القرآنيسة إنما تتحدث عن سنة من سنن الله في الاجتماع البشري ، ليس لها تحويل ولا تبديل ، فحياة الأمم إنما تكون بحيوية وطنيتها المتي تحافظ على استقلال وحياة أوطانها .. وموت هذه الأمم هو رهن بموات وطنيتها عندما تفرط في استقلال الوطن الذي تعيش فيه 1 .. فكتب -

رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية يقول: «تلك سنة الله تعالى في الأمم التي تجبن فلا تدفع العادين عليها .. وحياة الأمم وموتها ، في عرف الناس جميعهم، معروف ، فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم ، وأزال استقلال أمتهم ، حتى صارت لا تعد أمية ، بأن تفرق شملها ، وذهبت جامعتها ، فكل ما بقى من أفرادها خساضعين للغساليين ضسائعين فيهم ، مدغمين في غمسارهم ، لا وجود لهم في أنفسهم ، وإنما وجودهم تابع لوجود غييرهم ، ومعنى حياتهم هو عودة الاستقلال إليهم ! .. إن الجبن عن مدافعة الأعداء ، وتسليم الديار بالهزيمة والفرار ، هـ و المـوت المحفـوف بــالخزي والعار ، وإن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة المِلَيّــة (الوطنيـة) - المحفوظــة من عدوان المعتدين .. والقتال في سسبيل الله.. أعم من القتال لأجل الدين ؛ لأنه يشمل أيضًا ، الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخميرات أرضنا، أو أراد العدو الباغي إذلالنا ، والعدوان على استقلالنا ، ولو لم يكن ذلك لأجل فتنتنا عن دينا ..

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤٣ ، ٢٤٤.

فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق، كله جهاد في سبيل الله ، ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين ..»(١)

\* وكما جعل الإسلام الوطنية التي تحفظ اسمتقلال الوطن ، قرين الحياة ومعادلها .. كذلك جعل هـذه الوطنيـة قرين حريمة الدعوة إلى الدين .. فكان الجهاد القتالي في الإسلام ردًّا ودفعًا لعدوان المعتدين على حريـة الدعوة -بالفتنة في الدين - وعلى عدوان المعتدين الذي يخرج الناس من الأوطان ويقتلعهم من الديار .. في هذين السببين انحصرت شرعية ومشروعية فريضة الجهاد القتالي في الإسلام .. وعلى هذه الحقيقة تشهد آيات القرآن الكريم التي شرعت فريضة القتال لرد العدوان عن الدين .. وعن الوطن ! ...

فعندمــا «أَذِن» الله ، ســبحانه للمؤمنين في القتال ، كان إحراجهم من ديارهم سببًا علل به القرآن الكريم هذا التطـــور الجديـد، المتمثــل في الإذن بالقتال.. ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ

ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِمْ لَقَادِيرٌ الَّذِينَ أَخِرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلُولًا ذَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْض لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴾ (٢).

وعندما تطور الحال من «الإذن» في القتال إلى «الأمر» به ، حماء حديث القرآن الكريم أيضًا ، فجعل الإخراج من الديسار سببًا لقتال أولئك الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَسِبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَالا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِسبُ الْمُعْتَدِين َ (١٩٠) وَاقْتَلُوهُ مَ حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُ مَ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثَ أَخْرَجُوهُمْ وَ الْفِتْنَةَ أَشَدُّ مِنَ الْقَتَلِ ﴾ (٣) .

وعندمسا انتقل القرآن الكريم ، في تشريعه للجهاد القتالي ، من «أمر» المؤمنين به إلى حيث جعلمه «فريضة مكتوبسة» عليهم، اسستمر حديثه عن إخراجهم من ديارهم ، كسبب يوجب عليهم ويفرض قتال الأعداء: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وعَسَى

<sup>(</sup>١) الأعمال الكاملة : حـ ٤ ص٥٦٥ - ٦٩٧. دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة ، طبعة بيروت ١٩٧٢ م .

<sup>(</sup>٢) الحج : ٢٩ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩١، ١٩١.

أَن تَكُرَهُوا شَيْنًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ أَن تُحِبُوا شَيْنًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَالْلهُ يَعْلَمُ وَالْمُ وَيَعَالَ فِيهِ يَعْلَمُ وَصَدَّ عَن سَبِيلً اللهِ قَنَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَن سَبِيلً اللهِ قَنَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَن سَبِيلً اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجَدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مَنْ يَعْدَ اللهِ وَالفِتنَ لَهُ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ وَالفِتنَ لَهُ أَكْبَرُ مِن القَّتُ لِهُ أَكْبَرُ مِن القَتْسِلُ ولا يَزَالُونَ يُقَالِمُ وَالفِتنَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْ يَلُولُ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ وَالْآخِرَةِ وَأُولِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ وَالآخِرَةِ وَأُولِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ وَالآخِرَةِ وَأُولِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَي الدُّنْيَا فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ مُ فِي الدُّنْيَا فَيْهَا خَالِدُونَ ﴿ وَالْمِنْ اللهُ مُ اللهُ اللهِ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُو

ثم تطرد هذه الحقيقسة القرآنيسة الحديث عن الإحراج من الديار .. في كل مواطن الاستنفار للجهاد القتالي .. فالله يحدث رسوله عن صنيع مشركي مكة معه، وحياراتهم للمكر به هوواذ يمكر بك الذين كفروا ليُثبتُوك أو يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّه فَيْرُ الْمَاكِسِوِين (٢).. اللّه والله خيرُ الْمَاكِسِوِين (٢).. فالإحراج من الديار معادل للقتل .. وللسحن .. فجميعها تحرم الإنسان من وللسحن .. فجميعها تحرم الإنسان من

السمادة على مقدرات الوطن الذي ينتمي إليه! ...

وفي مقام استنفار المسلمين للقتال ، يحدثهم القرآن عن إخراج المشركين للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، من وطنه .. ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قُومُ اللَّهِ لَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرُّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَسُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَحْشَــوهُ إِنْ كُنتَم مُوْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشسف صدور قوم مُوْمِنِسِينَ ﴾ (٣) .. ﴿ إِلاَّ تَنْصُسُرُوهُ فَقَسَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفُرُوا ثَانِيَ اثْنَيْن إذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزُلُ إِنَّ اللَّهِ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تُرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَهُ الَّذِينَ كَفُرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَسبيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان المقام مقام الحديث عن المكانة التي أعدها الله للمؤمنين،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٦ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١٣ ، ١٤ . . .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٠٤ ، ١١ .

كانت الإشارة إلى المكانة المتميزة للذين قساتلوا من أخرجوهمم من ديسارهم واقتلعوهم من أوطانهم .. ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أضيع عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ مِنْ ذَكُر أَوْ أَنْشَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَــارَهِمْ وَأُوذُوا فِي سَـــبيلِي وَقَاتُلُوا وَقُتِلُوا لأَكَفُونَ عَنْهُمْ سَيْمَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأُنْهَارُ ثُوابًا مِنْ عِنْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسنُ النُّوابَ ﴿ (١) .

وعندما يكون الحديث عن أولويات الاختصاص بــالفيء والمــال ، يُذَكّر القرآن بالذين أصابهم الفقر بسبب الإخراج من الديار .. ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُسولِهِ مِنْ أَهْلَ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينَ وَابْنِ السّبيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَـةً بَيْنَ الْأَغْنِيَـاء مِنْكُمُ وَمَا ءَاتَـاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَهِدِيدُ الْعِقَابِ. لِلْفَقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانَا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ ٢ ﴿ ٢ .

هكذا يذكر القرآن الكريم ـ عندما يتحدث عن الجهاد القتالي ـ الإخراج من الديار ، سببًا يجب من أجله القتال، وقضية يستنفر المؤمنين كسي يقاتلوا لحلها، وذلك حتى يسستردوا وطنهم الذي اقتلعوا منه من بين برائن المعتدين.. بل ويجعل الإخراج من الديــار والفتنة في الدين جماع أسباب الجهاد القتالي في الإسلام!.

وفي تشريع الإسلام لمعايير «الموالاة» و « المعاداة» ، ولأسسباب «الولاء» و «البراء » ولفلسفة العلاقــــات - الداخلية.. والدولية - بين المؤمنين و «الآخرين» .. يذكر القرآن الكريم ، أيضًا ، معياري « الإخراج من الديار » و «الفتنــة في الدين» جماعًــا لأســباب التمييز بين الأصدقاء \_ الذين لهم البر والقسمط وبين الأعداء - الذين لا موالاة لهم ، بل وعلينا أن نقاتلهم ، حفاظًا عِلى حريـة الوطن ، وحريـة الدعوة إلى الدين .. ﴿ يَاأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتْخِلُوا عَلدُونِي وَعَدُونَكُم أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَلا كَفَرُوا

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الحشر : ٧ ، ٨ .

بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الْرَسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ الْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ الْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُ سَلَّا مَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُ سَلَّ مَا أَخْفَيْتُمْ فَقَدُ ضَل سَسواءً وَالسَّبِيلَ ﴾ (١) .

وفي آيات أخرى ـ بذات السورة ـ يحدثنا القرآن عمن تجوز مصادقته من المخالفين لنا في الدين، وعمن لا تجوز لنا مصادقته من هؤلاء المخالفين ، . . فاذًا نحن مطالبون بألا نصادق ثلاث فات :

أ ـ الذين يقاتلوننا في الدين ، بالحيلولة بيننا وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة إلى الله بالحكمنة والموعظة الحسنة.

ب ـ والذين يخرجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم ، على أي نحو كان هذا الإخراج ، تهجيرًا بالاضطهاد ، أو عـزلاً عـن امتـلاك خــيرات الوطن والتحكم في مقدراته ,

ج - والذيسن يُظلساهرون ، أي يساعدون على هذا الإخراج للمسلمين من الديار والأوطان .. على أي نحو

كانت المظاهرة والمسساعدة في القهر الوطنى من هؤلاء المظاهرين ! ..

﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهِ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالوطنية فطرة إنسانية ، معادلة للحياة .. وفقدها موت .. وهي ـ مع الفتنة في الدين ـ جماع أسباب مشروعية الجهاد القتالي في الإسلام .. وجماع معايسير «الموالاة» و «المعاداة» أي «الولاء» و «المعاداة» أي الإسلامية .

وإذا كان فقهاء الأمة - من كل مذاهبها.. وعلى مر تاريخها قد اتفقوا وفق عبارة الإمام محمد عبده - «على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتال في فرض عين على كل السلمين».. فإننا نستطيع أن نصنف عقيدة الجهاد الإسلامية ، وتراثنا في آدابها ضمن « ديوان الوطنية

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١ .

<sup>(</sup>٢) المتحنة : ٨ ، ٩ .

آ المغاصر

التراث فقبط عند ما ألف ـ وهو كثير ـ في «الحنين إلى الأوطسان »، و «المنازل والديار» فنحن أمام «عقيدة إسلامية» هى الجهاد قد جعلت حمايسة الوطن وحريته وتحريره «ذروة سنام الإسلام»، وأمام تراث في الجهاد ـ فكرًا وممارسة ـ يشهد على مكانته وخطره ما تمثله ، حتى اليوم، كلمسة «الجهساد» من تداعيات وذكريات وحسابات لدى كل القوى الطامعة في اغتصاب أرض الإسلام!.

ولا يحسبن أحد أن هذا «تراث» قد انقطعت معه خيوط اتصال عصرنا الحديث .. فكل حركسات ودعوات التحرر الوطني الحديثة في عالم الإسلام، قد نشأت إسلامية ، أو وثيقة الصلة بالإسلام وعقيدة الجهاد فيه .. من السنوسية والمهدية .. إلى تيار الجامعة الإسسلامية الذي قاده جمسال الدين الأفعاني [١٨٣٨ - ١٣١٤هـ - ١٨٣٨ - ١٨٩٧م] .. إلى الثورة العرابية - في مصر - [۲۹۸۱هـ - ۱۸۸۱م] .. إلى الحزب الوطيني \_ حيزب الجامعية الإسسلامية ـ الذي قاده مصطفى كامل - 1 A V & - - - 3 Y A - - 1 Y 9 1] ١٩٠٨م] .. إلى الثورة المصريــــة

[۱۳۳۷هـ - ۱۹۱۹] التي انطلقت من دور العبادة ، والتي قادها تلميذ الأفغاني ومحمد عبده: سعد زغلول [١٢٧٣] -٢٤٣١هــ - ١٨٥٧ - ١٢٤٦م] .. إلى جمعيسة العلمساء المسلمين في الجزائر ، وحزب الاستقلال في المغرب.. إلى ثورة العشمرينيات في العراق \_ إلى دعوات وجهاد القسمام والحسيني في فلسطين ... وحتى حسن البنا [١٣٢٤ ـ ١٣٦٨هـ ١٩٠٦ - ١٩٤٩م] اللذي تحدث عن الوطنيسة ومكانتهسا في فكر اليقظسة الإسلامية المعاصرة فقال: « إن الإخوان المسلمين يحبون وطنهم ، ويحرصون على وحدته ، ولا يجدون غضاضة على أي إنسان أن يخلص لبلده ، وأن يفني في سبيل قومه ، وأن يتمنى لوطنه كل مجد وفحسار.. وأن يقدم في ذلك الأقرب فَ الأقرب رحمًا وجوارًا .. إننا مع دعاة الوطنية ، بـل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعود بالخيير على البلاد والعباد .. فالوطنية لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام . أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنيــة بـالعقيدة ، وهـم يعتبرونهـا بالتخسسوم الأرضيسة والحسدود الجغرافية..»(١).

فالإسلام لا يسقط تمايزات التخوم

<sup>(</sup>١) ( مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ) رسالة : الموتمر الخامس . ورسالة : دعوتنا ـ ص ١٧٦ ، ١٧٨ ، ١٩ . طبعة دار الشهاب ـ القاهرة ـ بدون تاريخ .

الأرضية والحدود الجغرافية - أي التمايز الإقليمي - للأوطان داخل ديار الإسلام البناء بل يدعو الإنسان - كما يقول الأستاذ البناء إلى « أن يخلص لبلده ، وأن يفني في سبيل قومه .. وأن يتمنى لوطنه كل بحد وفحار .. وأن يقدم في ذلك الأقرب وخار يقدم أنها لا فقط تتميز الوطنية الإسلامية بأنها لا تجعل تخوم الأقاليم الوطنية نهاية آفاقها، وإنما تلك الأقاليم والأوطان في سلك وإنما تلك الأقاليم والأوطان في سلك جامع هو «دار الإسلام» .

لقد استقر تراث الإسلام على اعتبار الوطنية \_ وهي المساعر التى تربط بروابط الحب بين الإنسان ووطنه \_ فطرة فطر الله الإنسان عليها .. فحدثنا الحاحظ [٦٦٠ \_ ٥٥٠هـ \_ ٧٨٠ \_ الحاحظ [٦٠٠ \_ ٥٥٠هـ ولا الأوطان] محدم ] في رسالة [الحنين إلى الأوطان] كيف «كانت العرب إذا غزت أو

سافرت حملت معها من تربة بلدها رملاً وعفراً تستنشهه (۱)! .. وأشار إليها الزمخشرى [۲۷٤ - ۳۵۸ه - ۱۰۷۰ - فطرة الزمخشرى [۱۰۵ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۵ - فطرة تجعل كل إنسان «يحب وطنه وأوطانه تجعل كل إنسان «يحب وطنه وأوطانه ومواطنه»! .. وجعلها رفاعة الطهطاوي الماتا - ۱۲۱۹ - ۱۲۹۰ - ۱۸۷۳ - «أدوار» إحدى منظوماته وأناشيده .. فهي عنده «فطرة» و «مِنّة» و «هِبَة» وهي عنده «فطرة» و «مِنّة» و «هِبَة»

من أصل الفِطرة للفَطن بعد المولى حبُّ الوطن هِبَةٌ مَنَّ الوَهَابِ بها

فالحمد لوَهّاب المِنَّنُ (٢) وصاغ حسن البنا علاقة الوطنية بالإسلام في عبارته الموجزة التي تقول: « إن الوطنية لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام » .



<sup>(</sup>١) ( رسائل الجاحظ) حــ ٢ ص ٣٩٢ . تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٤م .

<sup>(</sup>٢) ( الأعمال الكاملة ) حـ د ص ٢٧٨. دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة . طبعة بيروت ١٩٨١ م .

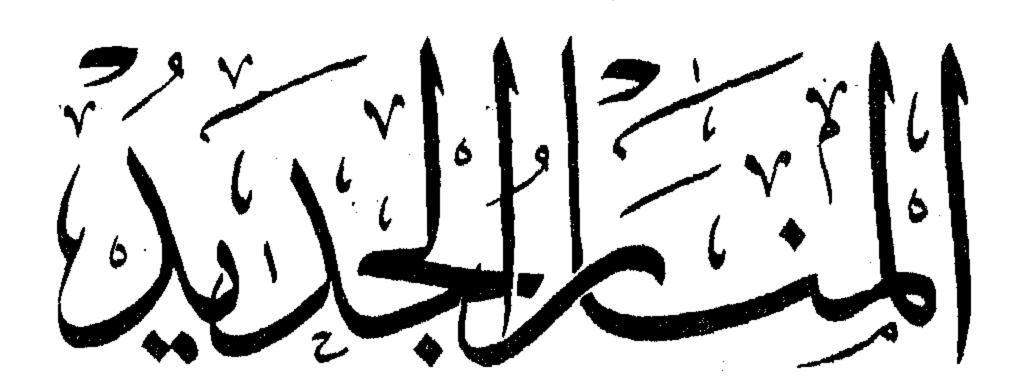

#### مقالات وأبحاث في فلسفة الدين وشئون الاجتباع والعمران

| محمد بن حامد الأحمري           | بيع حتى لا ننسى                             | تحدي التط                 |              |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| أبو إسلام أحمد عبد الله        | اط المسلمين في مصر                          | حقوق الأقبا               |              |
| د. محمد بحبي                   | ياسة وإخصاؤها                               | تحقيم الس                 |              |
| د.طارق عبد الحليم              | سلمون في نصف قرن                            | الإخوان الم               |              |
| صرة احمد عبد المجيد            | الحركة الإسلامية المعا                      | أضواء على                 | المشرف العام |
| ي د. محمد رجب البيومي          | اركسى في الفكر الإسلام                      | الإسقاط الم               | جمال سلطان   |
| خالد حسن                       | وظ النمناح                                  | ظاهرة محذ                 |              |
| د. هشام عبد القادر آل عقدة     | اد<br>لعلمية والقوة العملية                 | منازل العب<br>بين القوة ا |              |
| د. بهاء الأمير                 |                                             | قضية تحري                 |              |
| مختارات» مراد ولفرد هوفمان     | ، الإسلام هو الحل «                         | أزمة الغرب                |              |
| ة التطبيع عبد الله فهد النفيسي | سيسي<br>شعبى الخليجي لمقاوم                 | البيان التأ<br>للمؤتمر ال |              |
|                                | ستقبل الإسلامس<br>وي السابع للتجمع الإسلامي |                           | صيف          |
| «وثيمة»                        | البحوث الإسلامية<br>.وليمة لاعشاب البحر،    |                           | Y * * *      |

ربيع الآخر ١٤٢١هـ - يوليو ٢٠٠٠م -

المراسلات : ص.ب (28) ـ البانوراما ـ الرمز البريدي ـ 11811 القاهرة ـ هاتف / فاكس : 4017470

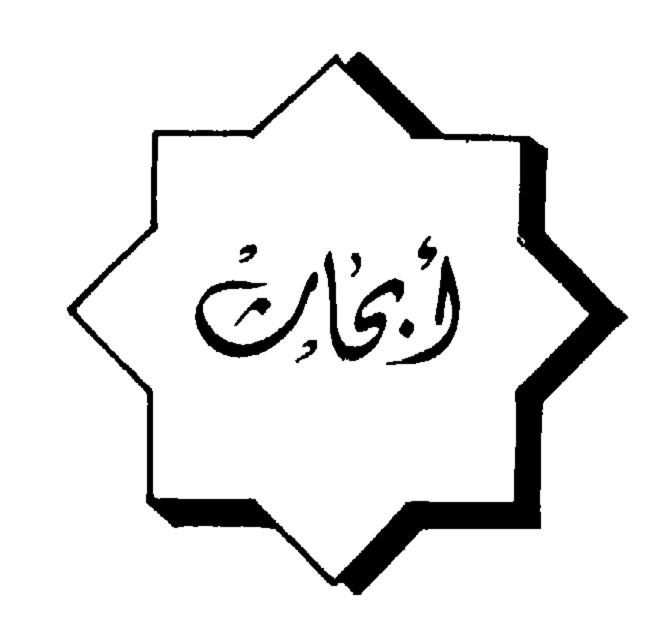

# نعو إعداد الشباب المسلم لمواجمة التحديبات العلمية والحضارية بالإسهام في أسلمة العلوم الكونية (\*)

# أ. د. أحمد فؤاد باشا(\*\*)

#### مقدمة:

أيقنت المحتمعات المتقدمة، أو التي تسعى بوعي وإصرار نحو التقدم، أن الدعامة الأساسية في تحقيق نهضتها ومواصلة تقدمها يجب أن تقوم على تأصيل ثقافتها وتعزيز قيمها بما يجعل سلوك الفرد فيها متوافقًا مع الإطار الفكري الذي يحكم حركتها ويحدد أهدافها فالعلاقة جد وثيقة بين تنمية الإنسان حضاريًا وبين انتمائه فكريًا وعقائديًا .

وتتوقف الحصيلة الحضارية ـ بطبيعة الحال ـ على درجة استيعاب الإنسان لعلوم عصره وحسن استخدامه لها وفق

مقومات ثقافته ومنهج تفكيره، وفي إطسار القيم والمعايسير والضوابط التى يرتضيها المجتمع أساسًا لتوجيه السلوك ورسم خطى التقدم والرقى.

ولقد ظهر مصطلح «أسلمه العلوم» أو «إسسلامية المعرفة» ، في الفكر الإسلامي المعاصر ليقصد به - في إطاره العام - إقامة العلاقة السليمة بين العلوم النقلية التي مصدرها الوحي ، والعلوم العقلية التي مصدرها الكون والإنسان ، العقلية التي مصدرها الكون والإنسان ، وذلك وفق منهجية إسلامية رشيدة ، تلتزم تعاليم الإسلام ، وتتمثل مقاصده وقيمه وغاياته ، دون أن تعطل عمل العقل أو تعوق حرية البحث والتفكير .

<sup>(\*\*)</sup> أستاذ الفيزياء وعميد كلية العلوم بجامعة القاهرة .

ويأتي في مقدمة الخصائص الأساسية لأسلمة العلوم من حيث هي مشروع حضاري ، أنها تسهم في تكوين العقلية العلمية القادرة على تقديم الطاقة والزاد لإزكاء الصحوة الإسلامية المعاصرة وإنجاح مسيرتها نحو النهضة المنشودة .

والدراسة الحاليسة تحاول أن تقدم تصورًا عامًا لإعداد الشباب المسلم القادر، فكريًّا وعمليًّا، على مواجهة التحديات العلمية والحضارية بالإسهام في أسلمة العلوم الكونية وتقنياتها، بحيث يفاد منها فيما يعمر الحياة وينفع الناس ويعمق الإيمان با لله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة.

الإطار الفكري لأسلمة العلوم الكونية

أ) المقصود بمصطلع «أسسلمة العلوم»:

إن قضية «المصطلحات» بصورة عامة كثيرًا ما تثير بعض الإشكاليات التي يطول النقاش والجدل بشأنها على الرغم من شيوع مقولة «لا مشاحة في المصطلح» ، أي : لا بحادلة فيما تعارف العلماء عليه لغة وشرعًا وعرفًا واصطلاحًا ، بوضع اللفظ إزاء المعنى . واصطلاحًا ، بوضع اللفظ إزاء المعنى .

النزعة اللفظية Verbalists الذين يميلون نحو الصيغ والألفساظ، دون عنايسة بالحقيقة والموضوع ، فيسرفون في تغليب اللفظ على حساب المعنى ، ويصبّون اهتمامهم على الاستدلالات اللفظية . ويوجد في مقابل هؤلاء من يحملون الألف\_اظ أكثر من معانيها ، فيسرفون ـ من ناحية أخرى ـ في تشويه الحقيقة ، بعيدًا عن لب الموضوع . ولا شــك أن كلا الاتجاهين يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على لغة الحوار وآلياته وأهدافه ، خاصة إذا ما انصرف الذهن إلى المصطلحات حسب دلالاتها في ثقافة بعينها ، أو اقتصر التفكير على معنى بعينه دون اعتبار باقي المعانى . ذلك أن غياب «الفقه» السليم لأي مصطلح من شأنه أن يضيع الوقت والجهد في البحث عن «كلمسة» أو «عبارة» جامعة مانعة ، يتفق الكل على ضرورتها لأداء مدلول معين في بنية النسق المعرفي المميز لعلم من العلوم ، أو ثقافة من الثقافات . والواقع بطبيعة الحال يقتضى ملاحظة أن لكل لغة عقلها وإطارها الفكرى الذي يعطى لمفاهيمها دلالات وظلالاً لا يمكن أن تتطابق مع لغة أخرى . وبالنسبة للثقافة الإسلامية ولغتها العربية يكون المصطلح

إسلاميًّا إذا كان مستمدًّا في لفظه ومعناه من الأصول الإسسلامية ، أو كان لا يتعارض في لفظه ومعناه مع الأصول الإسلامية (١).

ولقد ظهر مصطلح «أسلمة العلوم» أو «إسسالامي المعرف العرف في الفكر الإسلامي المعاصر مرادف المصطلح الأجنبي (-Islamization of knowl) الذي انبثق حديثًا عن عدد من المؤتمرات الإسسلامية المعنية بقضايا إصلاح مناهج الفكر الإسلامي ، وبحث العلاقة بين الإسسالام والمعارف التي توصل إليها الإنسان عن عالمه الداخلي والخارجي ، وكون منها ثقافته التي تفرعت عنها أغصان الحضارة على مراحل تاريخية متعاقبة .

والمقصود بأسلمة العلوم، أو إسلاميتها، في إطارها العام: إقامة العلاقة الصحيحة بين «الإلهي» و «الإنساني» في العلوم والمعارف، وفق منهجية إسلامية رشيدة، تلتزم تعاليم الوحي، وتتمثل مقاصده وقيمه وغاياته، دون أن تعطل عمل العقل، أو تعوق حرية البحث والتفكير، ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى في الدنيا

والآخرة، وتحقيق إرادته ، بإعمار الحياة وترقيتها إلى أن يـرث الله الأرض ومن عليها.

ويتميز هذا المذهب في المعرفة بأنه يعتمد كلاً من «كتساب الوحي» و «كتساب الكون» مصدرًا لإدراك الحقائق في كل من المصدرين ؛ لأنها من الحواس وتجاربها - إن نهضت بمهام الإدراك لحقائق الكون في عالم الشهادة ، فلن تفي بإدراك الحقائق في عالم الغيب، فلن تفي بإدراك الحقائق في عالم الغيب، كما أخبر بها «كتاب الوحي» ممثلاً في القرآن الكريم وبيانه النبوي .

فإذا كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ هو الذي خلق الإنسان ، ونفخ فيه من روحه ، ومنحه قدراته العقلية والحسية ، وملكاته الإدراكية ، وهو الذي خلق الكون والحياة ، وبث فيهما الظواهر والموجودات ، وأو دعهما السنن والنواميس التي تنظم حركتهما ، وهو الذي سخر هذا كله للإنسان المستخلف في الأرض ؛ لكي يكشف عن هذه السنن والنواميس ليفيد منها في إعمار الأرض ، ويستدل بها على قدرة الخالق الواحد حل وعلا ، وإذا استهدينا ، الواحد حل وعلا ، وإذا استهدينا ، فضلاً عن هذا كله ، بما أخبر به الله

<sup>(</sup>١) أحمد فواد باشا ، في فقه العلم والحضارة ، المحلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ١٩٩٧ م .

سممانه وتعالى في قرآنمه الكريم من تعليم آدم عليه السلام الأسماء كلها لكي يمارس مهمته في هذا العالم ، عرفنا أن النشاط المعرفي للإنسان لابد أن يتشكل في إطساره الإيمساني الصحيح ، لكي ينسجم مع الناموس الإلهي . ويكون من المنطقى أن تسلم المعرفة بهذه الحقيقة الكبرى ، أي أن تكون «إسلامية» بهذا المعنى الواسع الذي يضع الأمر في نصابه من نطاق الملكوت الإلهى وسسننه ونواميسمه ، خاصمة وأن المعرفمة التي يمتلك «الآخر» مقومـــات إنتاجهــا وآليات نشرها « وتسويقها» أصبحت بعيدة في توجههـا عن هـذا التصور الإسلامي لطبيعتها ومنهجيتها وغاياتها. وربما لهذا السبب فضل البعض استخدام مصطلح «التوجيه الإسلامي للعلوم» بمعنى إعادة صياغتها وفق منهج الإسلام وروحه ، بعد أن كانت مصوغة بشكل يغفل همذا المنهج أو لا يدرك وجمه ارتباطه بها .

وهنا يقتضي فقه «أسلمة العلوم» أن يحتل التأصيل الإسلامي للعلوم أهمية خاصة ، بمعنى أن يكون الإسلام ومنهجه وتصوراته الكبرى عن الإنسان

والكون والحياة بمثابة «الأصل» الذي ترد إليه العلوم في منطلقاتها ومنهجياتها وصياغتها ، مع الإفادة من إسهامات المسلمين الأوائل ، بالقدر الذي ثبتت به لبعض أعمالهم قيمة علمية مستمرة إلى اليوم ، دون صدود عن إسهامات غيرهم من القدماء والمحدثين والمعاصرين من غير المسلمين ، ما دامت قابلة للاندماج في منظومة التصور الإسلامي الرشيد .

وهكذا ، يمكن لعملية «أسلمة العلوم» من حيث هي مشروع حضاري، أن تسهم في تكوين العقلية العلمية القادرة على تلبية حاجات الأمة الإسلامية ، وأن تقدم لها الطاقة والزاد: الفكري والعملي ؛ لتحقيق التغيير الحضاري المنشود(۱) .

### ب) خصائص العلم في التصور الإسلامي:

الأصل في معنى لفظ «العلم» عند العرب هو الإدراك العميق لحقيقة الأشياء (٢). وهو معنى مطلق غير مقيد بتصنيف بعينه ، مثل إضافات : الطبيعة أو الإنسانية أو النقلية أو التجريبة أو العقلية ، فهذه كلها صفات تعبر عن العقلية ، فهذه كلها صفات تعبر عن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) بحمع اللغة العربية ، معجم ألفاظ القرآن الكريم ، مصر ، مادة «ع. ل. م» ومادة «ع. ر. ف» .

موضوعات العلم والطرائق التي يحصل بها . والإنسان يولد في هذه الدنيا لا علم له بشيئ من هذا الكون على الإطلاق ، فيدعوه الإسلام إلى العلم، ويحثه على تحصيل المعرفة والاستفادة من تطبيقاتها وتقنياتها ، وسائله في ذلك كل ما منحه الله من ملكات إدراكية . قال تعالى : ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونَ قَالَ تعالى : ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونَ قَالَ تعالى : ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونَ قَالَ تعالى : ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونَ قَالَتُهُمْ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةَ لَعَلّكُمْ أَمَّ النّحَل : الله من ملكات إدراكية . أمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ أَمَّ السّمَعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْتِدَةَ لَعَلّكُمْ النّحَل : ١٧٨) .

والعلوم التي يحث الإسسلام على تحصيلها والاستفادة منها تشمل كل علم نافع يهدف إلى تكوين الإنسان الصالح، ويزيد من صلته با لله سبحانه وتعالى، ويمكنه من القيام بواجبات الخلافة عن الله في الأرض، سواء كان هذا العلم دينيًا أو كان دنيويًا، نظريًا أو تجريبيًا، فرضًا عينيًا أو كفائيًا، مادام أنه في خدمة الدين الإسلامي ولصالح الحياة والإنسان. وهذا ما نفهمه من إطلاق لفظ العلم في قوله تعالى: ﴿وَوَقُلْ رَبُ لِفَيْ وَلِهُ مَا اللهِ فَي أول ما نزل إطلاق معنى الأمر الإلهي في أول ما نزل

من آيات القرآن الكريم ليشمل فهم وتدبر وقراءة كلمات الله القرآنية في كتابه المسطور وكلماته الكونية في كتابه المنظور ، حيث قال عز من قائل: ﴿ اقْرَأْ بِاسْسِمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنسَانُ مِنْ عَلَق اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقُلَمَ عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلُسُمْ ﴾ (العلق : ١ -٥) . وقد ورد دعاؤه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ بك من أربع: من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع»(١). ومقياس النفع لهذا ليس ذلك المعيار الفردي الذي نراه في الفلسفة «البراجماتية» ، وخاصة عند «وليم حيمس» ، وإنما هو مصلحة الأمة وإقامة أمر الدين ، فمصلحة الأمة وقيام أمر الدين أمران لا ينفصلان (٢) .

وتأكيدنا على شمولية المفهوم الإسلامي للعلم نورده هنا لإظهار مدى القصور في المفهوم الشائع عن العلم في مختلف الفلسفات الوضعية ، والذي يقصد به تلك الخصائص أو الصفات المشتركة في كل نشاط عقلى إنساني حين ينصرف بشكل منظم إلى محاولة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

تفسير وفهم موضوعات معينة ، وغالبًا ما ينصرف الذهن حينئل بصورة كلية إلى ما يطلق عليسه «العلم الطبيعي» Natural Science الذي يعول أساسًا على الملاحظة والتجربة بغرض التوصل إلى قوانين عامة تفسسر اطراد الظواهر المعنية بالبحث والدراسة (١) . ذلك أن المعنى الإسملامي للعلم مرتبط بإرادته سبحانه وتعالى التي شاءت أن تبين لنا استمرارية السنن الكونية لنراقبها وندر كها وننتفع بها في حياتنا الواقعية ، بعدأن نقف على طبيعسة علاقاتها ونسستدل بهسا على قدرة الخسالق ووحدانيته ، مصداقًا لقولمه تعالى : ﴿ سُسنريهم عَايَاتِنَا فِي الآفَاق وَفِي أَنْفُسِهِمْ خَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ لَمُ أَنَّهُ الْحَقَّ ﴾ (فصلت: ٥٣)، وهذا من شسانه أن يجعل الطريق مفتوحًا دائمًا أمام تجدد المعرفة العلمية وتطورها ، على أن تظل العلاقة بين إرادة الله سبحانه وتعالى واطراد سنته واضحة جلية لما تفسحه من مكان لتفسير كل ما لا يقوى العقل البشري على استيعابه من قضايا الغيب والمعجزات . وإذا ما شاء الله أن يوقف استمرارية نظام السنن الكونية الثابتة ،

فإن هذا في كتاب الإسلام يعني اقتراب قيام الساعة ويؤذن بانتهاء الحياة على الأرض ، على نحو ما حماء في قولمه تعالى: ﴿ فَإِذًا بَرِقَ الْبَصَرِ وَخُسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشُّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقَدُلُ الإنسَانُ يَوْمَئِلِ أَيْنَ الْمَفَرِ ﴾ (القيامة:

ويعني هذا التصور الإسلامي أن الله سببحانه وتعالى هو الحبق المطلق، وهو مصدر كل الحقائق المعرفية الجزئية التي أخبر بها في قرآنسه الكريم ، أو أمرنا بالبحث عنها واستقرائها في وحدة النظام بين الظواهر الطبيعية والإنسانية باعتبارها مصدرًا للثقة واستخلاص الحقائق. وعلى هذا الأساس يكون العلم الإسلامي شاملاً للعلوم الكونية التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي من يشاء من عباده عن طريق البحث المنهجي السليم في عالم الشهادة، وشاملا كذلك للعلم الغيبي الذي أحبرنا به في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الأمى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام . ومن ثم يكون لدينا مصدران رئيسيان للمعرفة، تنقسم العلوم على أساسهما إلى قسمين رئيسيين: يشمل

<sup>(</sup>١) أحمد فؤاد باشا ، فلسفة العلوم بنظرة إسلامية ، القاهرة ، ١٩٨٤م ، ص ٣٧ .

أولهما تلك العلوم التي لا يمكن للمسلم أن يتلقاها إلا من مصدر رباني ، وهي العلوم المتعلقة بالعقيدة والقيم والتصور العام للوجود والنفس الإنسانية ونظام المحتمع . بينما يشمل القسم الثاني علوم البحث في ظواهر الكون والحياة ، وهي التي يهتدي الإنسان إليها بمدارك البشرية التي أنعم الله بها عليه ليبصر طريق المعرفة ويفتح مغاليق الحضارة . على أن تظل العلوم الكونية في عالم الشهادة دنيوية بعلاقتها مع الأشياء ، وتعبدية في نفس الوقت لصلتها بالخالق الواحد(١) .

من ناحية أخرى ، يأتي تأكيدنا على شمولية المفهوم الإسلامي للعلم للرد على ما ذاع في عهود التخلف ، وما تردد على ألسنة علماء مسلمين في مجال الحديث عن العلم الذي ينبغي على الأمة الإسلامية أن تعلمه أبناءها بحيث تمت التفرقة بين ما هو فرض عين وما هو فرض كفايسة . فالواجبات الكفائية تتطلب من الدولة أن توفر العدد الكافي من المؤهلين للنهوض بها كأحسن ما

يكون الأداء بحيث يستمر تحقيق المصلحة العامة على أسس ثابتة . و فرض الكفاية يأخذ هذه التسمية قبل أن يُختار الشخص المناسب ويتحدد الجهد المطلوب ، أما بعد الاختيار والتحديد فإنه يتحول إلى فرض عين ، وعلى من كلف به أن يستفرغ الوسع لإتمامه (٢) . ولأمة العاجزة عن استخراج بركات الله من الأرض التي سيخرها الله الإنسان ، لن تؤدى رسالة الله ، والأمة العاجزة عن تجنيد مواهب المسلمين العاجزة عن تجنيد مواهب المسلمين التهلكة (٣) .

فالعلم في الإسلام إذن يتناول كل موجود، وكل ما يوجد فمن الواجب أن يعلم، فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر؛ لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام، إذ كان خير عبادة لله أن يهتدي الإنسان إلى سر الله في خلقه، وأن يعرف حقائق الوجود في نفسه ومن حوله .. والعلم الذي أمر به القرآن هو جملة المعارف التي يدر كها الإنسان

<sup>(</sup>۱) أحمد فواد باشا ، « نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي ، تحديد الثوابت والمتغيرات» ، بحث قدم إلى ندوة «قضايا المنهجية في الفكر الإسلامي » ، قسنطينة ـ الجزائر ، سبتمبر ۱۹۸۹م ، والبحث منشور بمحلة منبر الحوار ، دار الكوثر ـ بيروت ـ لبنان ، ع ۱۷ ، ربيع ۱۹۹۰م ـ ۱۹۹۰م ـ ص ص ۲ ـ ۲۷ .

 <sup>(</sup>٢) محمد الغزالي، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٩٨٢م ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سعيد إسماعيل علي ، مرجع سابق .

بحلة

بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ... ويشمل الخلق هنا كل موجود في هذا الكون ذي حياة أوغير ذي حياة (١) . قال تعسالى : ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السُّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَــيْء﴾ (الأعراف: ١٨٥). وقال عز من قائل: ﴿إِنَّا فِي خُلْق السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَـار لآَيَاتِ لَأُولِى الأَلْبَابِ الَّذَيِنَ يَذْكُرُونَ اللَّــة قِيَامُـا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِسَى خَلْقَ السَّـــمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقَّتَ هَـٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِيلِ النَّسَارَ فَقَلَدْ أَخْزُيْتَــهُ وَمَسَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانَ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيُّنَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رَبُّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تَخْلِفُ الْمِيعَادِ ﴾ (آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۶).

بهذه الآيات البينات ، وما جرى محراها في القرآن والسسنة ، تقررت فريضة التفكير العلمي وتأكدت مكانة

العلم النافع بمعناه المطلق في الإسلام ، وتبين أن العقل الجدير بهذا الخطاب الإلهي هو العقل الذي يستطيع ببراهينه واستدلالاته أن يعصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويتدبر ويحسن الإدراك والروايسة. فهذا همو أبو عبد الله القزويني، أحد علماء المسلمين المبرزين ، يوصى في كتابسه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» بإعسادة النظر في عجائب صنع الله ، وكان مسترشدًا بقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ ﴿ (ق: ٦). فسالمراد من النظر التفكــــير في المعقــولات والنظــر في المحسوسسات والبحث عن حكمتها وتصاريفها ؛ لتظهر لنا حقائقها فإنها سبب اللذات الدنيوية والسعادات الأخروية ، وكل من أمعن النظر فيها ازداد من الله هدايسة ويقينًا ، ونورًا وتحقيقًا ، والفكر في المعقولات لا يتأتى إلا ممن له خبرة بالطبيعيات والرياضيات، بعد تحسين الأخلاق وتهذيب النفس، فعند ذلك تنفتح لـه عين البصيرة ويرى في كل شيء من العجائب ما يعجز عن

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسلامية، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، ص٥٥.

إدراك بعضها . ليس المراد من النظر - فيما يقول القزويني - تقليب الحدقة نحو السماء ، فإن البهائم تشارك الإنسان فيه ، ومن لم ير من السماء إلا زرقتها ، ومن الأرض إلا غبرتها ، فهو مشارك للبهائم في ذلك وأدنى حالاً منها وأشد غفلة ، كما قال تعالى : ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لاَ يَشْعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ الْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونِ ﴿ الأعراف : ١٧٩) .

ومن الخطأ البالغ أن يقال عن مصدر العلم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: إنه لم يرتد آفاق الوجود لكي يحددها في صورتها النهائية ، حتى وإن طلب القرآن الكريم من المؤمنين ألا يتجاوزوا حقائقه ، فإن حقائقه كافية بذاتها لكي تمنح الفكر الإنساني الحقيقة التي لا مرد لها . ولم يحاول المسلمون في أوائل عهد القرآن أن يتجاوزوا الحدود التي رسمت لحقائق لا يستطيع العقل أن يرتادها ، ثم ما لبثوا أن بحثوا في الحقائق التي للعقل بحال للبحث فيها ، فارتاضوا رياضة وأبدعوا علمًا نظريًّا وتجريبيًّا وتجريبيًّا وتجريبيًّا وشيدوا حضارة ومدنية (۱) .

لكن أخطر ما واجمه المعرفة البشرية في تاريخها هو ذلك الخلط لمصادرها والخطأ في تناول مناهجها ، حيث دنســت الفطرة الحنيفـة المؤمنـة بـا لله والموحدة له عندما كان يراد اقتحام عالم الغيب بالوسائل التي لا تصلح إلا لعالم الشهادة . وكان من نتائج هذا الخلط أن ظهرت النظريات والمذاهب الوضعية التي تجاهلت وجود القوة الخالقة والمسيرة لظواهم الكون والحيساة ، وأحالتها إلى مسميات خيالية كالطبيعة والقوة الذاتية والعقل والغريزة والمصادفة وغيرها بمما لا يتفق مع التصور الإســــلامي . ومــا ظهور «العلمانية» في الغرب، لتضع حدًّا فاصلاً بين العلم والدين، ولتحصر اللاهوت الكنسسي في حانب محدود من العلاقة بين الفرد وربه ، إلا أحد الأمثلة لهذه الفلسفات الخابطة في الظلام، والتمى انتقلمت عدواهمما إلى الفكسر الإسلامي في عهود الاستعمار للدول الإسلامية ، وتركت آثارها الضارة التي تعانى الأمة من ويلاتها حتى اليوم؛ ذلك لأن التصورات والمذاهب والفلسفات الوضعية التي يضعها البشر لأنفسهم، بمعزل عن هدى الله ، تحتاج دائمًا إلى

 <sup>(</sup>١) أحمد فؤاد باشا ، النزاث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة ، ط٢ ،القاهرة ١٩٨٤م .

التطور في أصولها ، والانقلاب أحيانًا عليها كلها حين تضيق عن البشرية في حاجاتهــــا المتطورة . أمــــا التصور الإسمالامي ـ بربانيته ـ فهو يخالف في أصل تكوينسه وفي خصائصسه تلك الفلسمفات الوضعية ؛ لأن الذي وضعه يىرى بلا حدود من الزمان والمكان، ويعلم بلا عوائق من الجهل والقصور ، ويختار بلا تاثر من الشمهوات والانفعالات ، ومن ثم يضع للكينونة البشــرية كلهـا ، في جميع أزمانها وأطوارهما ، أصلاً ثابتًا تتطور هي في حدوده وترتقى وتنمو وتتقدم دون أن تحتك بجدران هذا الإطار(١).

# ج) أسلمة العلوم الكونية ضرورة

إن الأخذ بالمفهوم الإسلامي للعلم -كما أسلفنا \_ يجعلنا نسلم بأن إسلامية العلوم الكونيــة حقيقـة واقعيـة ، وأن التوجيسه الإسلامي لهذه العلوم ضرورة حضاريــة ؛ ذلك أن العلـوم الكونيــة إسلامية بطبيعتها ، لأن مادة البحث التي تعرض لها هـي كل ما خلق الله سبحانه

وتعالى في عمالم الشمهادة ، ولأن واحب البحث فيها مطلب إسلامي من أجل تعميق الإيمان بالخالق الواحد على هدى وبصيرة ، ولعمارة الكون بالحياة إلى ما شاء الله . هذا بالإضافة إلى أن هذه العلوم ـ بشهادة المنصفين من مؤرحي العلم والحضارة ـ قد نشأت وتأسست ، أو شهدت تطورًا وازدهارًا، على أيدي علماء الحضارة الإسالمية بفضل توجهاتهم الإسلامية الرشيدة(٢).

أما قولنسا بأن التوجيسه الإسسلامي للعلوم الكونية بخاصة ، والعلوم بعامة ، ضرورة حضاريـة ؛ فذلك لأن إســــــلامية المنهج العلمي ، أو أسلمته ، من شأنها أن تحفظ للعلوم الكونية موضوعيتها ، وأن تخلع عليها من خصائص الإسلام ما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان بما يحقق الخير للإنسان أينما كان. وإن إدراك المسلمين الأوائيل لهذا المعنى بكل أبعاده الإيمانية كان السبب الأول لتقدمهم ورقيهم ، بعد أن وجدوا في مبادئ الإسلام كل مقومات الازدهار العلمي والحضاري ، وهدتهم تعاليم

<sup>(</sup>١) سيد قطب ، محصائص التصور الإسلامي ومقوماته، الطبعة الشرعية التاسعة، دار الشروق، القاهرة ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧،ص٤١. (٢) أحمد فــؤاد باشا ، العلوم الكونية في التراث الإسلامي ، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، كتيب هدية بحلة الأزهر ، عدد رمضان ١٤١١هـــ مسارس ١٩٩١م . راجع أيضًا دراستنا : « فلسفة ألعلوم الطبيعية في الـنزاث الإسـلامي» ، محلة المسـلم المعاصر ، ع٩٤،

الدين الحنيف إلى أصول المنهج العلمي السليم وحثتهم على اتباعه .

وعندما انتقلت العلوم الإسلامية إلى أوروبا لم تأخذ النهضة الأوربية سوى الجانب المادي من المنهج الإسلامي ، وتركت جانبًا الإيمان الذي يوجهها نحو الله تعالى ؛ ولذا فإن العلم في الحضارة المادية الحديثة والمعاصرة ، بتخليه عن الإيمان والسمو الروحي ، قد اعتبر قيمه حقيقة مطلقة في حد ذاته ، وبالغ الناس في تقديســه وتمجيده على أســاس أنه هو القوة القادرة على تحقيق الجنة الموعودة للإنسان على الأرض ، فأنصار هذه النزعـة العلميـة المتطرفـة Scientism يردون كل شميه إلى العلم ، ولا يسلمون إلا بالمنهج العلمي والحقيقة العلمية . كذلك أصبح التطور الكمى للعلم والتقنيسة غايسة في حد ذاتسه ، ونشات النزعة التقنية المتطرفة -Tec hnocracy التي يرمي أنصارها من التقنيين والخسبراء الفنيسين إلى فسرض سيطرتهم باعتبارهم الأحق في هذا العصر بإدارة الجحتمع واتخاذ القرارات الكبرى بشانه . وأمام هذا التطرف

العلمي والتقين - وفي مقابله - ظهرت حركات عقلية جديدة تدعو إلى «اللا علمية Antiscience وتحارب الانغماس الأعمى في ماديات الحضارة الصناعية ، وترفع صيحات التحذير من اطراد التقدم العلمي والتقيني بدون النظر إلى صلته بعنى الحياة الإنسانية والذي سوف ينتهي بالإنسان إلى القضاء على ينتهي بالإنسان إلى القضاء على حضارته. بل إن بعض هذه الحركات المناهضة لتقديس العلم والتقنية أخذت تدعو إلى الهروب من الحضارة المادية المعاصرة بكل ما فيها من مظاهر خادعة، ورفعت شعارات العودة إلى الفطرة (١).

وإذا تأملنا واقع الفكر الإنساني في مرحلتيه الحديثة والمعاصرة ، فإننا نجد العديد من القوميات والأيديولوجيات التي تحاول عن طريق العلم أن تثبت قدرتها على تقديم رؤية شاملة لهذا الواقع الإنساني ، وتسعى جاهدة إلى استبعاد أي إدراك يخالف إدراكها الخاص ، مؤكدة ميزتها بالاستناد إلى العلم في بناء نسق فكرى يبدو وكأنه نتاج منطقي للمعرفة البشرية . لكن هذه نتاج منطقي للمعرفة البشرية . لكن هذه

<sup>(</sup>١) روجيه حارودي ، الأمة ، ع ٣٥ ، ٩٨٣ ام ، وحيد الدين خان : واقعنـا ومستقبلنا في ضـوء الإسلام ، ، ترجمـة : د. سمير عبد الحميد إبراهيــم ، مراجعـة : د. عبد الحليــم عويس ، دار الصحوة ،القــاهرة ، ١٩٨٤ ام ، ص ص ٢٥١ ـ ٢٥٦، د. أحمد فؤاد باشــا ، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي ، مرجع سابق .

🗍 المعاصر

الأيديولوجيات في حقيقتها لا تخلو أبدًا من معتقدات يغلب عليهسا روح التعصب، وتكتنفها نزعسة الذاتية والمصالح الخاصة ، ويكفى شاهدًا على ذلك مسا نراه من تصسارع بين أيديولوجيات ومذاهب فلسفية عديدة تسلقت على قوانين نيوتن وآراء دارون واحتمالية هيزنبرج ونسبية أينشبتين وغيرها .

من هنا كانت أهمية الدعوة إلى توجيه العلوم بصورة عامة ، والعلوم الكونيسة وتقنياتها بصورة خاصية ، حضارية لضمان مواصلة التقدم العلمي والتقني مع الحفساظ على إنسسانية الإنسان. وإذا كان هناك من يرى أن الصراع الأيديولوجي بين البشر سوف يخلى مكانه مسستقبلا للتقدم العلمي والتقـني ، مستشـهدًا بمـا يحدث في العالم الآن مسن تقسسارب بسين أكسشر الأيديولوجيات تعارضًا(١) فإننا نرى أن التوجيم الإسمالامي للعلوم هو السمبيل الوحيد لتحقيق مستقبل حضاري أفضل للإنسانية ، تراعى فيه مصلحة الإنسان في كل زمـان ومكـان ، بغض النظر عن

فوارق اللون والجنس والموطن والعقيدة ؟ ذلك لأن المنهج الإسمالامي هو وحده المؤهل لأن يكون موضع تأمل عميق في عقلية إنسان العصر ، وتهيئته لاستيعاب كل ما تأتي بـ حضارة العلم والتقنية في المستقبل القريب أو البعيد . وليس هناك من شك في أن هذا التصحيح الإسلامي لواقع الفكر المعاصر سوف يكون له أجل الأثر في تصحيح وجهة العلوم لدي عقلاء العالم ومفكريه ، إذا ما درسوا الإسلام في حقائقه واستفادوا منه في إصلاح حضارتهم ، وعندئذ يكون التفكير العلمي لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقمة بوصفه بحثًا موضوعيًّا نزيهًا في مختلف فروع المعرفة عن الحقيقة الخالصة ، يعلو على كل ضروب الهوى والتحيز ، ويزن كل شسىء بميزان واحد سبق له أن أنقذ أمبراطوريات كبرى متهافتة من الفناء ، هو ميزان الإسلام بكل ميزاته وخصائصه التي قامت عليها قواعده الاعتقادية والعملية .

وإذا كـان مـا حدث في الغـرب من انزواء لعلوم الدين في أركان الكنيسة يتعلق بالصراع بين الكنيسة والعلماء ، فإنه من الخطأ أن يسود الاعتقاد بأن

<sup>(</sup>١) فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ط٢، عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٨.

الانفصال بين العلم والدين شرط من شروط قيام الحضارة ، أو أن العلم بفروعه المختلفة لا يمكن إلا أن يكون «علمانيًا» (١) . ولقد أدى هذا الاعتقاد الخاطئ في بلاد المسلمين إلى حالة من الركود العلمي شلت في ظلها كل مقومات الإبداع والابتكار في مختلف معالات النشاط الإنساني (٢) ، و لم يعد أمامنا الآن سوى الأخذ بالمنهج العلمي الإسلامي الذي سبق لأسلافنا أن صنعوا به حضارة من أطول وأعظم الحضارات التي عرفها التاريخ (٣) ، فمثل هذا النهج الرباني المتكامل هو الأقدر على الخضارية .

ويبقى أن نؤكد في هذا الخصوص على أن عملية التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة ، والعلوم الكونية بخاصة ، لابد لها لكي تؤتي ثمارها كعامل حضاري لكي تئتم في إطار نظرية عامة للإسلام

يستعين بها المسلمون علي تغيير واقعهم وتطويره بمعايسير الإسسلام وأدواته في التغيير والتطوير ، وينظرون من خلالها النظرة الإسلامية لقضايا الكون والحياة ويواجهون بها كل ضروب التحدي الوافد والمسوروث ، وتكون في الوقت نفسه بيانًا لتعريف غير المسلمين بالإسلام وخصائصه التي تعلق عليها البشرية آمالها في الخلاص من حالة القلق البشرية آمالها في الخلاص من حالة القلق النعيسة (٤).

### د) دور معساهد التعليم في توجيسه العلوم إسلاميًّا :

يدلنا استقراء الآثار الحضارية على أن الإنسان إنما خرج إلى نور التاريخ بعد أن غدا قادرًا على التفكير، وأصبح مدركًا لأهمية العلم ومواصلة التحصيل المعرفي في صنع التقدم وفهم المزيد من أسرار الكون والحياة، ومن ثم كانت بدايسة مشواره الطويل نحو تشييد

<sup>(</sup>١) كثيرًا ما يبدي أصحاب النزعة العلمانية عدم ارتباحهم لكل الجهود التي يبذلها الإسلاميون من أجل الربط بين العلم والدين الإسلامي . ويزعم هؤلاء العلمانيون بأن هذا الربط له أثره السيء على الدين والعلم معًا ، بل إنه . بحسب زعمهم أيضًا . يهدد بالعودة إلى عهود إنحطاط الحضارة العربية الإسلامية . وهم يجدون مثلهم الأعلى في حضارة الغرب التي مرت بتجربة رائدة في الفصل بين البحث العلمي والدين . انظر على سبيل المثال لا الحصر ماكتبه د. عبد العظيم أنيس بعنوان : «هل يمكن أسلمة العلوم؟» ، وما كتبه د. فؤاد زكريا بعنوان : «العلمانية ضرورة حضارية» ، وفي الكتاب الشامن من سلسلة «قضايا فكرية» التي تصدرها دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، أكتوبر ١٩٨٩ م .

<sup>(</sup>٢) يحيي هاشـــم فرغلي ، حقيقـة العلمانيـة بين الحرافـة والتخريب ، الأمانـة العامـة للجنـة العليا للدعوة الإســـلامية بالأزهر الشــريف ١٩٨٩م ، د. محمد عمارة ، العلمانية ونهضتنا الحديثة ، دار الشروق ، القاهرة ١٩٨٦م .

<sup>(</sup>٣) عبدُ الحليم الجندي ، القرآن والمنهجُ العلمي المعاصر ، دَار المعارف ، ١٩٨٤ م .

<sup>(</sup>٤) أحمد فواد باشا ، نحو صياغة إسلامية لنظرية العلم والتقنية ، بحلة المسلم المعاصر ، الكويت ، ع ٥٤ ، ١٩٨٩ م .

الحضارات المتعاقبة التي جاءت ثمرة لتطور التفكسير وإبداعسات العقل في مختلف مجالات النشاط الإنساني . وإذا كانت المعرفة في حد ذاتها تمثل لدى الإنسان حاجة عقلية ملحة تدفعه دفعًا إلى التماس الحقيقة في كل مظهر من مظاهر الوجود ، فإنها في الوقت نفسه تسستمد قيمتها من حصيلة مردها للمجتمع البشمري . وتتوقف هذه الحصيلة \_ بطبيعة الحال \_ على درجة استيعاب الإنسان لعلوم عصره ، وحسن اسستخدامه لها وفق مقومات ثقافتمه ومنهج تفكيره ، وفي إطار القيم والمعايير والضوابط التي يرتضيها الجحتمع أساسًا لتوجيه السملوك ورسم خطي التقدم

لهذا نجد أن الجحتمعات المتقدمة ، أو التمي تسمعي بوعمي وإصرار نحو التقدم والمدنيــة ، قد أدركـت جوهر العلاقــة الوثيقة بين تنمية الإنسان حضاريًا وبين انتمائه فكريًّا وعقائديًّا . وأيقنت هذه الجحتمعات أن الدعامة الأساسية في تحقيق نهضتها ومواصلة تقدمها يجب أن تقوم

على تاصيل ثقافتها وتعزيز قيمها بما يجعل سلوك الفرد فيها متوافقًا مع الإطار الفكري اللذي يحكم حركتهسا ويحدد أهدافها . وعادة ما يقع العبء الأكبر في هذا الصدد على عاتق المؤسسات التربوية والتعليمية التي تضطلع بتدريس مناهج محددة في مراحل التعليم العام، والتي يكون لها أكبر الأثر في البناء الحضاري لجحتمعاتهم (١) . هذا هو ما تأخذ به دول كثيرة في أوروبا الشىرقية وأوروبا الغربية على حد سواء، وفي اليابان والصين وكوريا وإسسرائيل وغيرها ، بصرف النظير عين ميدي نضيج وصواب الاتجاهات الفكرية أو المذاهب الفلسفية والعقائديــة المطروحــة في هذا الجحتمع أو

وتخضع العمليــة التعليميــة ، حتى في أكثر الدول تقدمها للفحص والمراجعية بصورة مستمرة بغرض الكشف عن مواطن القوة للاستزادة منها ، والتعرف على مواطن الضعف للتخلص منها ، والوقوف على المستوى الحقيقي لكفاية الأداء والقدرة على بلوغ الأهداف مع

<sup>(</sup>١) مصطلح «التعليم العام» هو الترجمية العربيبة لمصطلح General Education ، ويعنى ذلك التعليم المقصود الذي يراد بــه تزويد بحموعة معينة من الطلاب بمنهج محوري عام ، يتألف من بمحموعة من المعـارف والمهارات والقيم ، وتكون له مقتضيات في كل مراحل التعليم : الابتدائي والثانوي والعالي أو الجامعي ، ويكون هدف الأسمى تأكيد الهوية الثقافية وتجديدها . لمزيد من التفاصيل ، راجع : د. أحمد المهدي عبد الحليم ، نحو اتجاهات حديثة في سياسة التعليم العام وبرابحه ومناهجه ، عالم الفكر ، المحلد التاسع عشر ، العدد الثاني، الكويت ١٨٨ ١م ، ص ص ١٧ ـ ٤٦ .

الحفاظ على الجمع بين تحديث الثقافة الذاتية وتأصيلها في نفوس النشء. ويكفى أن نسوق المثال على ذلك بما جاء في ديباجة التقرير النهائي للجنة تقييم مؤسسات التعليم النظامي في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه: «لو قامت (قوة معاديسة) بفرض أداء تعليمي قليل الجودة على الشمعب الأمريكي لاعتبر ذلك مدعاة للحرب، ولكن ذلك يحدث الآن من خلالنا نحن الذين سمحنا به . لقد بددنا هدرًا المكاسسب التي حصلنا عليها في رفع مستوى التحصيل التعليميي لطلابنا بعد التحدي البذي واجهناه بإطلاق القمر الصناعي (سبوتنيك) (") . إن هذا التدنى في قبول تلك المستويات من التعليم عمل بلا تفكير وعملية نزع لسلاح التعليم»(١). وعندما يقترح هتشنجر Hichlnger ، أحد أعلام التربية الأمريكيين، تصورًا لإصلاح التعليم يقضى باعتبار المدرسية الثانوية المخطط لها بعناية فائقة في أوروبا مثالاً يجب أن

يحتذى في أمريكا ، فإنسه يواجسه باعتراضات شديدة على أساس أن هذا التصور لا يلبي حاجات طلاب التعليم العام في أمريكا من الأقليات التى تنتمي إلى أصول ثقافية مختلفة ؛ ولهذا فهو لا يخدم مواقع العمل في الثقافة الأمريكية المعاصرة التى تتسسم بالتقدم العلمي والتقيي ، فضلاً عن أنه يعكس ظلال الثقافة الغربية بوجه عام ، ويحرم الثقافة الغربية بوجه على ثقافات الأمريكيين من التعرف على ثقافات الأمم التى تؤدي فيها أمريكا دورًا ما ، قل أو كبر (٢) .

وإذا ما انتقلنا الآن إلى استعراض سريع لواقع التعليم العام في الأمة العربية والإسلامية ، فإن النشرات الإحصائية توضح لنا أن جهدًا ملحوظًا يبذل في تعميم التعليم وتوسيع رقعة انتشاره ، لكن الدراسات التحليلية والتقويمية تؤكد لنا مع الواقع الملموس ـ أن هذا التطور الكمي لا يواكب تطور نوعي يفي باحتياجات الأمة ويقيلها من عثرتها . وأن الفحسوة واسسعة بين الهدف

<sup>(\*)</sup> كان إطلاق الاتحاد السوفيتي للقمرالصناعي (سبوتنيك) في عام ١٩٥٧م إيذانًا ببدء عهـد حديد في أبحاث الفضاء الكوني ، ويمثل تحديًا عمليًّا للولايـات المتحدة الأمريكية التي واحهته بإنشاء وكالة الفضاء الأمريكية وتحديد هدف لها يتمثل في إنزال إنسان على سطح القمر بنهاية الستينيات . وقد تحقق ذلك فعلاً في رحلة «أبوللو» عام ١٩٦٩م .

<sup>(</sup>١) يوسف عبد المعطي ، أمة معرضة للخطر ، مكتب التربية العربي لـدول الخليج ، الرياض ، ١٩٨٤م ، عن د. محمد أحمد الرشيد ، التربية ومستقبل الأمة العربية ، عالم الفكر ، مجلد ١٩ ، ع٢ ، الكويت ١٩٨٨ م .

<sup>(</sup>٢) أحمد المهدي عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص ١٨ ، ١٩ .

والتطبيق (١) . وتعزي الدراسات العالمية المقارنية هذا العجز الذي يصيب نظام التعليم العام في دول العالم الثالث عمومًا إلى أن كثيرًا من الدول النامية قد غدت معرضًا عالميًا كبيرًا لأشتات من النماذج والفلسفات التعليمية الوافدة من كل أنحاء العالم الصناعي ، وأنها تحاول تطبیقها کما هی ، أو مرتدیة شعارات التجديد والتطوير في بيئنة تختلف عن بيئاتها الأصلية (٢).

يتضح مما سبق أن فلسفة التعليم العام التي تأخذ بها بحتمعات العالم المتقدم، وتتلخص في اعتبساره أهم أداة لتأصيل الهويــة الثقافيــة وتجديدها ، تكاد تكون غائبة منهجًا وتطبيقًا في أغلب مجتمعات العالم الإسلامي ، حتى وإن كسانت هدفسا ينس عليسه في الاسستراتيجيات وفي توصيات الندوات والمؤتمرات . أما غياب المنهج العلمي السليم في فلسفة التعليم العام فيمكن أن نستدل عليه من خلال ما يغمر ساحة ونقياش حول المفاضلية أو التوفيق بين

ثنائيات الألفاظ والصيغ التي تطرح من حين لآخر ، مثل الأصالة والمعاصرة . والتجديد والتقليد ، والإبداع والاتباع ، والإسمالية والعلمانية ، وغيرها . وكيف يمكن الاتفساق على منهمج محدد الخطوات والغايات في وسلط تقافي وفكري باهت الهوية لا يزال في حاجة إلى اسم ونسب ؟ .

إن الحسوار بسين المفكريسن لا يسزال مستمرًا في سبيل إقرار أبسط مبادئ التفكير العلمي الذي يصنع التقدم، بينما نجد التقدم نفسه عند الآخرين يركب الآن صاروخًا ومكوك فضاء ويسافر نحو الشمس والقمر والكواكب البعيدة!!. وأما عن غياب التطبيق السليم لأهداف التعليم العام ، فيكفى شاهدًا عليه أن يكون تدريس مادة «التربية الإسلامية» في كثير من البلدان الإسلامية أمرًا ثانويًا أو هامشيًّا ، وأن يسأتي تقويمها \_ على أحسن الفروض ـ في مستوى واحد مع التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية وغيرها، فينظر إليها الطلاب على أنها من قبيل تحصيل الحاصل(٣).

<sup>(</sup>١) مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربية ، التربية الجديدة، العددان ٤٠، ٤١ ، السنة الرابعة عشرة ، ١٩٨٧م المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، استراتيجية تطويرالتربية العربية ، ١٩٧٩ م .

<sup>(</sup>٢) فيليب كومـز، ترجمة محمد خيرى حربـي وآخرين، أزمة العالم في التعليــم من منظور الثمانينيات، الرياض، دار المريخ ١٩٨٧م، عُن ذ. أحمد المهدي عبد الحليم ،مرجع سابق ، ص ، ٢ .

<sup>(</sup>٣) أحمد فواد باشما ، «علاقة العلم بالفلسفة الإسلامية ونصيب الفكر العلمي من التدريس الفلسفي العام » ، أعمال ندوة «نحو فلسفة إسلامية معاصرة» ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ٩٨٩ أم .

والآن ، إذا ما أردنا أن نستفيد من تجارب المحتمعات المتقدمة في اعتبار التعليم العام أداة لتأكيد الهوية الثقافية وتجديدها ، يكون علينا أن نعول على ثقافتنا الإسلامية وليس على ثقافة الغير، وأن ننطلق من التصورات والمعتقدات والقيم التبي يؤمن بهما أبنماء أمتنسا العمل والكفاح من أجل حياة أفضل . ويقيني أن هذا هو ما يجب أن يمثل حجر المعاصرة التي تؤمن بدور العلم في صنع التقدم وتدعو إلى الأخذ به بنية ونهجًا ، على أن يبدأ الإصلاح بإعادة نظر شاملة وفورية في جميع المناهج الدراسية لتنقيتها من أي مفاهيم غير إسلامية وإعادة صياغتهما بعد تحديد أهدافها ومحتواهما وأساليب تدريسها وتعلمها وعملية تقويمها في ضوء التصور الإسلامي المستند إلى كتاب الله الكريم وسنة نبيه

الأمين . إن المنهج الإسلامي قد احتضن حضارة المسلمين الأولى ، ولا يزال قادرًا على ابتعاث حضارة جديدة إذا ما أدركنا الحاجة الماسة إلى إحياء تراثنا الإسلامي وتنقيته وتوسيع دائرته وترشيد العقول المفكرة به في إطار الإلمام الواعي بحقائق الواقع المعيش ، وباحتياجات الأمة وآمالها ، وباتجاهات الفكر العالمي وفلسفاته التقليدية والمعاصرة ، دون انبهار بنماذج غربية أو شرقية .

والموضوع على هذا النحو متصل في جانبه التربوي بمعاني التربية الإسلامية وغاياتها في كل أوجه نشاطها ، فالتعليم في أيـة أمـة من الأمـم ـ بحكـم بنائه وتوجيهه ـ يمثل الوجه الأهم من أوجه التربية والجزء الأعظم من قوتها الدافعة ، والوسيلة الأمثل لضمان بلوغ غاياتها . ويتفق المفكرون الإسـلاميون وعلماء التربية الإسلامية (١) على أن غاية التربية الإسلامية العليا هي بلوغ الكمال الإسـلامية الكمال

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال:

ر به مراه منهج التربيسة الإسسلامية ، حزءان ، دار الشسروق ، ج۱ ، ط۱۱ (۱۶۰۸هـــ ۱۹۸۸م) ، ج۲ ط۲ (۱۶۰۸هـــ ۱۹۸۲م) :

ـ مقداد يالجن ، أهداف التربية الإسلامية وغايتها ، الرياض ٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م .

ـ سعيد إسماعيل على ، أصول النزبية الإسلامية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٦م .

<sup>.</sup> محمد منير مرسى ، أصول التربية الثقافية والفلسفية ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٩م . ـ على خليل أبو العينين ، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم ، دار الفكر العربي ، ١٩٨٠ م .

سيد أحمد عثمان ، المُستولية الاجتماعية والشخصية المسلمة ، دراسة نفسية تربوية ، مُكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٩م.

ـ عبدالغني عبود، في التربية الإسلامية ، طلا ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٩٨٥ ، م

ـ حُمـدي أبو الفتوح عطّيفة ، تصور مقــترح لأسلمة خطط دراسة العلوم المدرسية في العــا لم العربي والإســلامي ، دراســة منشــورة ، الإسكندرية ، ١٩٨٢م .

الإنساني ؛ لأن الإسلام نفسه يمثل بلوغ الكمال الديني ، مصداقًا لقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣) . ويأتي في مقدمة خصائص الكمال الإنساني الذي تنشده التربية الإسلامية إعداد الإنسان الصالح العابد لله حق عبادتمه والجدير بحمل الأمانية والبحث عن الحقيقة وإعمار الحياة في الأرض .

ولا يتسع الجحال هنا لعرض كل ما يتعلق بغايات التربية الإسلامية في تنشئة الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تفهم معنى عبادة الله تعالى بأنها أوسع وأشمل من بحرد إقامـة الشــعائر ، وتنطلق في تفكيرهما وأعمالها من مُسَلِّمِةً التوحيد الإسلامي الذي يعمق في الإنسان معنى الربانية كأساس لكل خصائص التصور الإسلامي في تحقيق المنهج الإلهي على الأرض ، ولكن يجب إيضاح أن التربية الإسلامية والتعليم هما من مهمة النبوة التى كلف بأدائها سيد المرسلين، مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَتَلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِـــهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتُسَابَ وَالْحِكْمَسَةُ ﴾ (آل عمران: ١٦٤)، وقبول رسسوله الأمين: « إن الله بعثني معلمًا وميسسرًا»(١) . ولنا في أسلافنا الذين تربوا على الإسلام أسوة حسنة، لأنهم أدركوا أن الاهتمام بالعلم قضية تعبدية بالدرجة الأولى ، وليست بحرد الحصول على شههاء من القوة الغاشمة أو التسلط الظالم في هذه الدنيا ، فالذين يعيشمون ويعملون في كنف الإيمان بالخسالق الواحد هم الذين يستطيعون ـ أكثر من غيرهم ـ مواصلة السترقى في السلم المعرفي إلى غايته القصوى بإدراك حقيقة الوجود الإنساني في هذا الكون كما أرادها رب العالمين، ومن ثم فهم القادرون ـ أكثر من غيرهم ـ على جنى كل ثمسار المعرفسة التى حصلوها دون أن يسيئوا استخدامها في غير موضعها .

وإذا ما قبلنا ذلك التوضيح لواقع التعليم العام في العالم الإسلامي ، فإننا لن نجد صعوبة في الوقوف على السبب الحقيقي لتخلف الأمة الإسلامية وتدهور مستوى التعليم في مدارسها وجامعاتها، على كثرتها ووفرة إمكاناتها. فلن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . ومعرفة المزيد حول المعاني الربانية وأثرها في بلوغ غايات التربية الإسلامية يمكن الرجوع إلى : - يوسف القرضاوي ، الخصائص العامة للإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٩٨٥ م .

ـ سيد قطب ، محصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، مرجع سابق .

يكون لهـذا التعليم دور مؤثر في ابتعـاث النهضة الحضارية المنشودة إلا إذا تحددت أهدافسه في «تسأصيل الثقافسة الإسلامية وتجديدها في ضوء المعانى الربانية لغايات التربية الإسلامية، وإلا إذا استحدثت صيغة جديدة للتطوير والإصلاح ، تستند في سياستها إلى المنهج الإسملامي القويم وتؤمن بدور العلم والتقنية في ربط الجحتمع الإسلامي بواقع الحياة المعاصرة ، وهذا يتطلب في المقام الأول إسسهام العلماء والمفكرين الإسسلاميين في بناء المدرسسة العلمية الإسسلامية المتميزة من خلال برنامج واضح ومتكامل لأسلمة نظام التعليم العام بمختلف عناصره ومؤسساته ، على أن يكون البدء بأسلمة المناهج الدراسية طريقًا إلى وحدة المعرفة الإسلامية في التعليم ، وأساسًا لبناء الشلخصية ينكسسر حاجز الجمود فيما يمكن أن

يسمى بنظام التعليم السلمي ، وتزول حالة التشاؤم من ثقافة مستسلمة ، وتنتقل الأمة إلى وضع جديد يحدوها الأمل والتفاؤل بنهضة حضارية جديدة تحقق إرادة الله في ترقيسة الحيساة على الأرض ، وترسسي قواعد المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام.

منهج إجرائي الأسلمة العلوم الكونية:

حاولنا فيما سبق أن نطرح تصورًا إسلاميًا للإطار الفكري العام الذي يمكن في ضوئه تحقيق التوجيه الإسلامي للعلوم، مع التركيز على إيضاح أهمية هذا التوجيه ومفاهيمه الأساسية والمبادئ الإيمانية التي يرتكز عليها ، بالإضافة إلى الغايات والأهداف التي يسسعي إلى تحقيقها . ويبقى الآن أن نجمل خطة إجرائية للتوجيه الإسلامي للعلوم بعامة، والعلوم الكونية بخاصة (1) ، في الخطوات والعلوم الكونية بخاصة (1) ، في الخطوات التالية :

<sup>(</sup>١) بعض الأفكار التي تضمنتها هذه الخطوات استقيناها من المراجع الآتية :

<sup>.</sup> محمد عمارة ، الإسلام والمستقبل ، دار الشروق ، القاهرة ، بيروت ، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م .

ـ عبدالصبور شاهين، العربية لغة العلوم والتقنية، دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٨٦ م.

ـ إسلامية المعرفة ، المبادئ العامة ـ خطة العمل ـ الإنجازات ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ، ١٠٤١هـ ـ ١٩٨٩م . ـ م. أ. قاضي ـ أسلمة المعارف العلمية الحديثة ، بحث قدم إلى ندوة إسلامية المعرفة ، إسلام أباد ، ٤ ـ ٨ يناير ١٩٨٢م ، ترجمة :

<sup>-</sup> م. أ. قاضي ـ أسلمة المعارف العلمية الحديثة ، بحث قدم إلى ندوة إسلامية المعرفة ، إسلام أباد ، ٤ ـ ٨ يناير ١٩٨٢م ، ترجمة : محي الدين عطية .

<sup>-</sup> زغلول راغب محمد النحار ، عن ضرورة إعادة كتابة العلوم من وحهـة النظر الإسلامية ، بحلة المسلم المعاصر ، العدد السادس (أبريل ـ يونيه) ١٩٧٦م ، ص ص ١٥ ـ ٨ .

ـ جعفر شيخ إدريس، إسلامية العلوم وموضوعيتها ، جملة المسلم المعاصر ، عه (٤٠٨) هـ ـ ص ص ٥ ـ ١٨) .

<sup>-</sup> عبد الغني عبود ، عقبات في طريقُ التربيَّة الإسلامية ، مؤتمر «المناهج التربوية والتعليمية في ظلُّ الفلسفة الإسلامية والفلسفة الحديثة،-

١- إيجساد حل لمشسكلة الازدواج التعليمي في العالم الإسملامي ، والمتمثلة في وجود نظامين، أحدهما ديني والآخر «علمسانی» . إذ لا يمكن أن يكون هنالك أي أمل في إجياء حقيقى للأمة مالم يستحدث لها نظام تعليمي واحد ينبع من الروح الإسمالامية ويعمل باعتباره وحدة متكاملية مع برنامج الإسلام العقيدي . كما يجب ألا يبقى نظام التعليم الحالي في أغلب بلدان العالم الإسسلامي مقلدًا للنظام الغربي ، أو أن يترك هائمًا ليجد مخرجًا بنفسه . فلكل طالب مسلم الحق في أن يتلقى تعليمًا كاملاً في الدين الإسلامي وقيمه وغاياته وأخلاقياتمه وتشمسريعاته وتاريخبه وحضارتمه، وألا يقتصر تعليمه على احمة اف بحال معين من بحالات العلم

إن الحالة الراهنة لازدواجية التعليم لا تساعد على غرس الرؤية الإسلامية المستنيرة لدى طلاب العلم الذين يتعرضون في قاعسات الدرس ، ومن

خلال الكتب المقررة إلى مفاهيم غريبة تقدم إليهم باسم العلم والمدنية الحديثة. وبطبيعة الحسال ، يكون ارتباط مثل هؤلاء الطلاب بالموقف الإسلامي وليد عاطفة لا قناعة واعية ، ويصبح التزامهم بالإسلام أضعف من أن يصمد أمام الهجمة العنيفة لما يقدم زيفًا على أنه الحقيقة «العلمية» أو «الموضوعية» أو «العصرية» . لهذا ، وفي غيساب أية مفاهيم وحجج إسلامية مقابلة تطرح ينفس القوة من الموضوعيـة والعلميـة وبنفس الروح العصريـة ، تبدأ عمليـة إبعاد الطلاب عن حذورهم الإسلامية، ويسهل استسلامهم إلى الادعاءات اللادينية وتقبلها ، وبعد سنوات من هذا التأثير، إضافة إلى تأثير مماثل، إن لم يكن أقوى، من جانب وسائل الإعلام ومن الأقران ، يكون الوعى الإسملامي لدى الطالب المستلم قد تعرض للتخريب، ولا غرابة بعد ذلك في أن يصبح ذا نزعة مادية وساخرًا مما حوله ، لا هو بالمسلم السوي ، ولا هو بالغربي،

<sup>–</sup> القاهرة ٢٩ ـ ٣١ يوليو ١٩٩٠م .

<sup>-</sup> عمر التومي الشيباني ، « الحركة العلمية في مجال العلوم الأساسية من حيث نشأتها وتطورها وإسهاماتها وأسسها والعوامل التي أثرت فيها» ، ندوة النزاث العلمي للعلوم الأساسية، طرابلس ـ ليبيا ، ديسمبر ١٩٩٠ م .

ـ أحمد قواد باشا ، نحو صياغة إسلامية لنظرية العلم والتقنية ، مرجع سابق .

<sup>-</sup> كــارم الســيد غنيم ، اللغة العربيــة والنهضــة العلميـة المنشودة في عالمنــا الإســلامي ، عالم الفكر . بحلد ١٩ ، ع٤ ، ١٩٨٩م . وتجدر الإشارة إلى أن هذا العدد من بحلة عالم الفكر يتضمن دراسات أخرى مهمة حول الترجمة والتعريب .

ويقع فريسة سهلة لكل من يرضى نزواته الآنية. فهو يعيش حياة تقوم على «الازدواج» في التفكير وفي السلوك على السواء ، يحاول أن يلبس ثياب الغرب المتقدم ، ويحاول في الوقت نفسه أن يتمسك بدينه كما توارثه عن آبائه وأجداده . وهكذا تفرز الازدواجية التعليمية إنسانًا لا يستطيع أن يتعامل مع حضارة العصر إلا من خلل أيديولوجيته الخاصة وأوضاع مجتمعه المتخلف .

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن العالم الإسلامي لا يبدو عملاً سهلاً أو العالم الإسلامي لا يبدو عملاً سهلاً أو بسيطًا ؛ لأن الإصلاح التعليمي يجب أن يصاحب تحول اجتماعي واقتصادي مماثل، وما لم يتم التخطيط لكل ذلك بحيث يواكب بعضه بعضًا فإن التغيرات التعليمية لن تكون مؤثرة بسالقدر التعليمية لن تكون مؤثرة بسالقدر المطلوب. كما تجدر الإشارة من ناحية الحرى إلى أن معظم علماء المسلمين المعساصرين قد تلقوا تعليمهم ونموا العربي ، ومن حبراتهم وفق نظام التعليم الغربي ، ومن خلال الفلسفات الغربية ، الرأسمالية منها والشيوعية ، وصيغها العلمية ، وهي بطبيعة الحال فلسفات غريبة عن

الإسلام، ولا يمكن استيعابها استيعابًا كاملأ داخل الهياكل الإسلامية للمعرقة والعمل . وقد يوجد عـدد قليل جدًّا من العلماء المسلمين الذين يمسكون بناصية المعرفة الإسمالامية والمعارف الحديثة للعلوم الاجتماعيسة والكونيسة بقدر متساو، الأمر الذي يشكل مشكلة خطيرة عند اختيار الكفاءات القادرة على إعداد برامج الإصلاح وتنفيذه . لكن الشروع في الإصلاح على أساس الالتزام بالإسلام كرسالة حياة هو أمر ضروري للذين يقدمون على المساهمة في هذه الرسالة ، وكلما قطعوا في العمل شوطًا سوف يجدون أن الله سبحانه وتعالى قد وهبهم المساعدة وألهمهم الهداية للاستمرار في تحقيق رسالتهم.

۲) العمل على زيادة التقارب بين علماء الدين الإسسلامي والعلماء المتخصصين في العلوم الكونية ، فهم جميعًا مطالبون بأن يشغلوا أنفسهم بإعادة فحص شاملة للثقافة الإسلامية ؛ فهمما وتشربها والتكامل معها . يجب عليهم أن يؤمنوا أولاً بحقيقة العلاقة بين العلم والإسلام ، وأن يعملوا كفريق واحد ينطلق في تفكيره من مسلمات واضحة تقرر أن علوم الوحى لها مكانة واضحة تقرر أن علوم الوحى لها مكانة

متفوقة في الجحتمع الإسسلامي ، وكل الإرشادات والتعاليم يجب أن تنبثق منها وتاخذ من معينها ، وتقرر في الوقت نفسمه أن التوجيه الإسمالامي للعلوم الكونيسة الحديثة إنما يعنى ذلك الجحهود الذي يستوعب هذه العلوم داخل هيكل إسلامي بهدف الإفادة منها لجني أكبر مردود للمجتمع المسلم . إن على هؤلاء تبعة تنوير الجحتمع المسلم بأهمية العلم في حياته ، وضرورة امتلاكه كقوة ثقافية ذات أثـر كبــير في تفكــير النــاس وسلوكياتهم ، وإن عليهم أيضًا واجب الارتقاء بالذوق العلمي وبالثقافة العلمية في الجحتمع الإسلامي ككل ، خاصة وأن العلم في الجحتمع الغربي قد طلق القيم الأخلاقية وأصبح على درجة كبيرة من الآلية وانعدام القيم.

٣) القيام بمسيح شيامل لكتب ومخطوطات البراث العلمي للحضارة الإسلامية، وإعادة صياغتها وتحقيقها بلغة العصر وأسلوبه ومصطلحات بواسطة علماء متخصصين، بهدف تنقية هذا البراث من مزاعم المستشرقين والمؤرخين غير المنصفين، وأيضًا للوقوف على ما به من نظريات وآراء علمية ذات قيمة معرفية أو منهجية في تاريخ

العلم والحضارة . ويمكن الاستعانة بالحاسب الآلي وتطوير وسائله لخدمة أغراض المستح الشامل لكتب التراث وإحصاء النصوص الإسلامية وتصنيفها ، وبذلك يسهل التعامل معها والانتفاع الكامل بها في إطار تصنيف جديد للعلوم يستند إلى المفهوم الإسلامي للعلم القائم على وحدة العقل الإنساني وتضافر جميع ملكاتبه من أجل تحصيل العلوم وتطويرها.

وتأتى عملية إحياء التراث الإسلامي على هذا النحو في إطار عملية أشمل لتأصيل المعرفة الإسلامية باعتبارها مقومًا أساسيًا من مقومات النهضة الإسلامية المنشودة. فالاستقراء الواعبي لحركة التاريخ يشهد بأن الأمم التي تشرع في النهوض من كبوتها تبدأ أولاً بإحياء تراثها وتراث الحضارات المتصلة بها ، على نحو مسا فعل العرب في عصر الحضارة الإسلامية ، وما فعله الأوربيون في عصر النهضة الأوروبية . بل إن جامعات الدول المتقدمية في عصرنا تحرص على تدريس تساريخ العلم وفلسفته، وتضم العديد من المستشرقين الذين يواصلون البحث في تسراث الأقدمين ، ويولون أهمية خاصة لتراث

المسلمين العلمي . وإذا ما أدركنا المسلمي، الحاجة الماسة إلى إحياء تراثنا الإسلامي، وخاصة العلمي منه ، في إطار خطة مماثلة لتوصيف الواقع العلمي المعاصر واستيعابه الكامل ، فإننا نجعل من التاريخ علمًا مستقبليًّا وليس بحرد قصص للاستمتاع وتزجية الفراغ. ويجب ألا يغيب عن الذهن دائمًا أن عدم استيعاب الواقع في حينه يؤدى إلى استمرار الانغماس في مستنقع التخلف والدوران في فلك التبعية ، ومن ثم والدوران في فلك التبعية ، ومن ثم يؤدي إلى غياب المقدرة على استشراف يؤدي إلى غياب المقدرة على استشراف آفاق المستقبل والإعداد لمواجهته .

اعتماد اللغة العربية لغة للعلوم والتقنية في جميع مراحل التعليم ، بما فيها مراحل التعليم العالي والدراسات العليا . فاللغة صورة من حياة أصحابها ، ترقى برقيهم وتتخلف بتخلفهم ، وحين كان العرب متقدمين بالإسلام تقدمت بهم لغتهم . فحين تخلفوا عنه تخلفت بهم أيضًا، ذلك أن قَدر هذه العربية أنها وعاء الإسلام الحنيف ، هكذا كانت في عابر الزمن ، وهكذا تكون إلى أبده ، بل إن الإسلام دفع بالعربية إلى ارتياد بل إن الإسلام الكونية حتىصارت لغة العلوم والتقنية كما هي لغية الدين العلوم والتقنية كما هي لغية الدين العلوم والتقنية كما هي لغية الدين العلوم والتقنية كما هي لغية الدين

والأدب، وامتد نفوذها من المحيط إلى الحليج، حتى أصبحت لغة دولية للعلم والحضارة. وقد استفادت أوروبا عبر التاريخ من العلوم العربية الإسلامية، وخاصة في بحالات الفلسفة والعلوم التجريبة. كما تركت اللغة العربية آثارًا على لغات أخرى غربية، وكانت تدرس في الجامعات الأوربية. ولم يطرأ تدرس في الجامعات الأوربية. ولم يطرأ على العربية شيء يخلع عنها هذا الثوب الذي كساها به الإسلام، فهي لغة صالحة لتكون لغة العالمين، صلاح الإسلام ليكون دينًا للعالمين.

لكن نجاح هذه الخطوة المهمة في عملية التوجيه الإسلامي للعلوم مرهون باتخاذ خطوة أخرى مماثلة لا تقل عنها في الأهمية ، وهي تنشيط حركة الترجمة والتعريب من اللغات الحضارية الأخرى، وهذا يؤكد بالضرورة أهمية دراسة وإتقان اللغات الأجنبية ، خاصة وأن دراستها تعتبر مطلبًا أساسيًا لإعداد دراسة المترجم الجيد من اللغة العربية وإليها .

هنا لابد من التأكيد أيضًا على ضرورة التفتح على العلوم النافعسة في الثقافات والحضارات الأحرى ، وأن نعرف ماذا نأخذ وماذا نترك منها ، وأن نتفاعل معها ونفيد من علومها وفنونها

بحلة

ومناهجها ، فالإسلام يخبرنا أن الحكمة ضالة المؤمن ، عليه أن يلتقطها أني وجدها. ولاشك أن إحدى الخطوات الإحرائيــة المهمـة في منهج التوجيــه الإسلامي للعلوم تتمثل في البدء فورًا في إعداد وتنفيذ برنامج ترجمة لأمهات الكتب العلمية في العالم إلى اللغة العربية، على أن يتم فحصها جيدًا بواسمطة علماء متخصصين لتنقيتها مما بها من ألفاظ وعبارات لا تتفق مع الإسلام ، وذلك على هيئة تعليق للترجمة بهوامش الكتابــة ، خاصـة وأننــا نـرى تجـاهلاً ملحوظًا لدور العلماء المسلمين في الوقت الـذي يحرص فيــه المؤلفون لهذه الكتب على تمجيد دور علمسائهم القدامي والمحدثين . وفي حقيقة الأمر ، يجب على مؤرخي العلوم من المسلمين أن يساهموا في كشف المزيد من الآراء والقوانين والنظريات العلمية التي تدين بنشاتها وتطورها لعلماء الحضارة الإسلامية، وذلك بكشف المصادر الأصلية لهذه المكتشفات بعد البحث عنها وتجميعها من مظانها المختلفة في جميع أنحاء العسالم. وأن الجامعات بالعديد من العلماء المسلمين القادرين

على إثراء المكتبة العربية خلال فترة وجميزة بكم همائل من الترجمات والكتابات العلمية البحتة والتطبيقية في مختلف التخصصات.

٦) إعداد مناهج جديدة للعلوم في مختلف مراحل التعليم العام من منظور إسسلامي . وهمذه الخطوة ذات أهمية خاصة ؛ لاعتقادنا بأن المناهج والكتب الدراسية هي في النهاية المحصلة الأكثر موضوعيــة للعمليـة التعليميـة ، وأن تفحصها من شهانه أن يلقى أضواء كاشفة على موضوعنا.

ومن يتفحص الإطمار الحمالي الذي توضع فيه العلوم ومناهجها سوف يجد أنه يستند إلى فلسفة مادية علمانية ترى أن الظواهر الكونية ينبغي أن تفسر بأسباب من داخل الكون ولا دخل فيها للإرادة الإلهية ولا التجارب الروحية. وهذه الفلسفة المادية لا يقتصر دورها عند هذا المعنى اللاديسي ، بل إنها تتجاوزه وتنهيج نهجًا معاديًا للدين ، ينتقده أنصارها باسم العلم ويهاجمونه ويسمعون لمحاصرته ويعملون جماهدين على إبعاده عن بحال العلم. وإن ما يكتب من العلوم في عالمنا الإسلامي المعاصر يتبع في معظمه ـ سواء عن قصد

أو غير قصد \_ ذلك الاتجاه المادي؛ لأنه يكتب بلغات أحنبية وينشر في دوريات محلية أو خارجية على نمط الكتابات الغربية تمامًا ، وحتى ما ينشر من هذه الكتابات باللغة العربية أو باللغات المحلية لا يكاد يخرج في مجموعه عن كونه ترجمة مباشرة أوغير مباشرة للفكر العلمي الوافد بكل ما فيه من تعارض واضح أحيانًا مع نصوص الدين. من هنا كانت الضرورة الملحة لإعادة كتابة العلوم ومناهجهما من وجهمة النظر الإسلامية . وعلى الرغم من أن الحقائق العلميـــة لا يمكن أن تتغــير في حدود الظروف والشروط التى اكتشفت عندها ، إلا أن عرضها وشرحها يمكن بالتأكيد أن يتم بصورة تطابق التصور الإسلامي وتحقق أهداف وغايات التربية الإسلامية.

لهذا يجب أن يكون محتوى مناهج العلوم ، بما يشمله من معارف وحقائق ومهارات ، متناسقًا مع المرتكزات الإيمانيسة والأهداف التربوية لعملية التوجيه الإسلامي للعلوم ، وذلك عن طريق تنظيم المحتوى الذي يمثله الكتاب المنهجي على النحو التالي :

أ) مقدمات أساسية : تحدد بوضوح

لكل من الطسالب والمعلم الهدف من عملية التعلُّم، وتبرز الرؤية الإسلامية التى بنى على أساسها محتوى المنهج الدراسى بحيث يتحقق تحصيل المعرفة وممارسمة التفكير العلمي على اعتبار أنهما من الفروض الإسللمية والضرورات الحضاريبة والمقومات الأساسية في تكوين شخصية المسلم المعاصر . فمن المعروف لكل مشيتغل بمجالات التريبة وعلم النفس أنه كلما تشرّب الفرد فكرة ما عن اقتناع تام في قرارة نفسه كلما كانت دوافعه لتحقيق هذه الفكرة أقوى وكان معدل سعيه نحو اكتسابها أسرع مما لو أحس بأنها بحرد أمر عبابر مفروض عليبه أن يتعلميه ويدرسه . وهنا لابد أن تتحول التربية الإسمالامية من خلال هذه المقدمات ، وليس من مجرد فرضها كمقرر دراسي ثانوي ، إلى سلوك عملى للأفراد ، وتصبح حياة تسري في جميع المقررات الدراسية . كما يجب إبراز الدور الرائد الذي قيام به علماء المسلمين في دفع مسيرة التقدم العلمى والحضاري استنادًا إلى منهج علمى سليم هدتهم إليه التعاليم الإسلامية ، واتبعوه في دراساتهم وبحوثهم ، وأخذته عنهم أوروبا ، فكان

أساسًا لقيام النهضة العلمية والتقنية الحديثة والمعاصرة ، ولولا هذا الدور الإسلامي في تاريخ العلم لتأخرت مسيرة المدنية عدة قرون .

ب موضوعات المنهج الدراسي، التبي تقدم المفاهيم والأفكار والقوانين والنظريات العلمية التي يتفق عليها العلماء وخبراء مناهج العلوم ، ويتوقع أن يتعلمها الطالب باستيعاب كامل بعد الانتهاء من دراسة المقرر . وتعنى أسلمة هذه الموضوعات أن تصاغ بما يتفق ومبادئ الإسلام . وليس هناك ما يمنع من تضمين المحتوى نظريات اشتهرت بتعارضها مع الدين مع مناقشتها وتفنيد حججها وإبطال مزاعم المناصرين لها ، فالعلم الصحيح لا يتعارض أبدًا مع الدين الصحيح. كما تجدر الإشارة في المحتوى إلى معجسزات الخلق الإلهبي في الظواهر موضع الدراسة كلما كانت هناك فرصة لذلك مع البعد عن تفسير آيات القرآن الكريم في ضوء نتائج وآراء ونظريات علميسة قد تكون صحيحة اليوم وغير ذلك غدًا .

ج) دراسات تطبیقیة ، فی شکل قراءات ومشروعات تعقب کل باب من المنهج الدراسی، بل یمکن ان

يتضمنها كتيب مستقل. أما القراءات العلمية من منظور إسلامي فيمكن أن تشمل قراءات عن العلاقة بين العلم والدين أو قراءات عن تساريخ حيساة العلماء المسلمين البارزين وإسهاماتهم العلمية ودور الإسلام في تكوين عقليتهم وبناء شخصيتهم . كما يمكن أن تشمل القراءات مواد علمية مبسطة عن بعض الاكتشافات العلمية والاختراعات التقنية الجديدة ؟ وذلك بهدف توسيع مدارك التلاميذ إلى أبعد من حدود الموضوعات الدراسية المقررة ، وأميا المشروعات فيقترح أن يقوم بها التلاميذ بأنفسسهم تخطيطًا وتنفيذًا بالمشاركة مع المدرس بهدف زيادة ميولهم الإيجابية نحو العلوم والأنشطة والمهن المتصلة بها ، وتعويدهم على حسن الاستفادة من كل ملكات الفكر والعمل التي وهبها الله للإنسان .

ولا يعني هذا التنظيم لمحتوى منهج دراسي أن يتضمن محتوى أحد مناهج العلوم في عام واحد مثلاً - كل النقاط المذكورة ، وإنما يكون توزيعها على امتداد سنوات الدارسة في التعليم العام ، وبين مناهج العلوم المختلفة . ولا بأس في ذلك من الاسترشساد بنظريات علم النفس الملائمة عند تدريس فكرة ما؛

لتناسب المستويات المعرفية والقدرات الاستيعابية للطلاب ، ولا بأس أيضًا من الإشارة إلى ضرورة الحرص في جميع الأحوال على أن يتحقق وصل الطالب بنصوص القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، والنماذج التراثية الرائدة ، كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك؛ حتى تعمر قلوب الأجيال بالعاطفة الإسلامية القوية ، وتمتلئ نفوسهم بالأمل في المستقبل ، وتتشرب عقولهم منهجية التفكير السليم ، وتلتهب حماستهم في التسابق نحو الإعمار والبناء ؛ تحقيقًا التسابق نحو الإعمار والبناء ؛ تحقيقًا للشيئة الخالق حل وعلا .

وأخيرًا، فإننا نعتقد أن هذه الخطوات العملية لتوجيه العلوم وأسلوب التفكير توجيهًا إسلاميًّا من السهل أن تتحقق إذا ما حسنت النوايا وتضافرت الجهود، كما أننا على يقين بأنها سوف تؤتي تمارها في أجيال المتعلمين عندما يأتي دورهم قريبًا في مواقع العمل والتأثير كعلماء ومربين ومفكرين، ويشرعون في تحديد علاقة الإسلام ويشرعون في تحديد علاقة الإسلام بنظرية العلم والمعرفسة في دوائر صعوبة في الوقوف على أحداث ما وصل إليه العلم في بحالات تخصصاتهم،

وعليهم بعد ذلك دمج هذه المعرفة الجديدة في البنيسة الأساسية للبراث الإسلامي ، بعد عملية غربلة دقيقة يتم فيها حذف المفاهيم المضللة ، والتدخل بالتصحيح والتعديل وإعادة التفسير .ما يتفق مع نظرة الإسلام العالمية ومبادئه الإنسانية وتعاليمه السامية. إنهم سوف يملكون من القدرة ما يمكنهم من إعادة تشكيل فروع المعرفة وتوجيهها لخدمة المثل الإسلامية العليا ، وسيضربون المثل والقدوة بوصفهم روادًا في عملية إعادة بناء الحضارة الإسكامية الجديدة ، وسيكون عليهم ، بدورهم ، أن يعلموا الأجيال اللاحقة من المسلمين وغير المسلمين اتباع آثارهم في توسيع نطاق المعرفة الإنسانية، واكتشاف أسرار جديدة للسنن الإلهية في الكون . وتنتقل الرؤيسة الإسمالامية الصحيحة للعلم ورسالته مع أجيال العلماء ، وتعيش معهم في صلواتهم ومناسمكهم ومعاملاتهم، ليكونوا جديرين بحديث القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّسَهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّسَمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ لَمُرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوانَهَا وَمِنَ الجبَال جُدد بيض وحمر مُختلِف أَلْوَانَهَا وَغَرَابِيبُ سُسودٌ وَمِنَ النَّاس

وَالْدُوابُ وَالْأَنْعُامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٍ ﴾ (فاطر: .(YA - YY)

# غاذج لأسلمة بعض النظريات والعلوم المعاصرة

إن الإطار الفكري والعملي لأسلمة العلوم ، على النحو الذي فصلناه سابقًا، يمكن الاسترشاد به في برامج إعداد الشباب المسلم لمواجهة التحديات العلمية والحضارية ، خاصة عند إعداد منهج أو كتاب دراسي في أي علم من العلوم الكونية التي تشممل العلوم الأساسية والتطبيقية والتقنية من فيزياء وكيمياء ورياضيات وأحيساء وطب وهندسة وغيرها ، ويبقى الاستشهاد بنماذج محددة مسئولية أهل الاختصاص في كل علم من هذه العلوم.

وسلوف نعرض فيما يلي نماذج منتقاة لأسلمة بعبض النظريات والعلوم الأساسية والتطبيقية المعاصرة .

## أ) النظرية الذرية :

نشـــأت فكرة «الذرة» في تفكير الإنسان لأول مرة عندما واجهته أول مشكلة فلسفية تتعلق بالتساؤل عن مبدأ

الكون ، أو المادة الأولى التي نشــأ منها الكون ، وعن مدى إمكانية تقسيم المادة وصولاً إلى الجزء الأصغر منها ، ويبدو أن هذا التسماؤل كمان بدوره نتيجمة منطقيسة لاعتقاد مؤداه أن فهم الكون يتطلب معرفة بعض الشيىء عن أجزائه الصغرى ، وهو اعتقاد فطرى صحيح إلى حد كبير ولا يزال له انعكاس فيما يتردد الآن من نظريات معاصرة حول أصل الكون ونشأته ، بعد أن زاد عليه «هيزنبرج» بقوله: « إن فهم أي شيء عن تركيب الظواهر الطبيعية يتم عن طريق اكتشاف العلاقات الرياضية المعبرة عن أجزائها الصغرى»(١).

وتنسب النظريمة الذرية في نشأتها عادة إلى فلاسفة الإغريق ، ولا يزال منهجهم الذري يحظى باهتمام كبير من جمانب بعض المؤرخين الذين يعرضون لتاريخ النظريسة الذريسة بالتحليل والتأصيل. لكن الأمر من جانبنا \_ نحن المسلمين ـ ينبغى أن نتناوله بكل الحذر ، ولا نبالغ في تقديره فـوق ما يجب ؛ لأن هذا قام على كثير من الخيال ومن الجدل النظري العقيم ، ولم يقم على منهج علمي منظم ، وهو بعيد كل البعد عن

<sup>(</sup>١) فرنر هيزنبرج، الجزء والكل، محاورات في مضمار الفيزياء الذرية، الترجمـة العربيـة. الهيئـة المصرية العامـة للكتــاب، القاهرة،

(الجاثية: ٢٤).

ولما كان الجحال هنا لا يسمح بالحديث حول كل ما جاء في التراث الإسلامي بخصوص «النظرية الذرية» فإننا سنكتفي بالإشارة إلى مثالين ذوي مغزى يوضحان كيفية تناول المسلمين لهذه القضية الهامة من حانبيها الفكري والعلمي التطبيقي:

١) بالنسبة لفكرة الذرة ، يأتي أبو الهذيل العلاف (٢) في مقدمة فلاسفة المسلمين الذين أسهموا في أول صياغة إسلامية لنظرية «الجزء الذي لا يتجزأ» بحيث تنسحم مع عقيدتهم الدينية. ويقضى السياق العام لهذه النظرية عند العلاف. بأن العالم يتكون من عدد من الجواهر المفردة ، أو الأجزاء البسيطة التي لا تتجزأ ( أي الذرات) ، وإلى هذه الأجزاء التسي لا تتجنزاً تتحلل جميع الموجـودات: « إن الخردلــة يجوز أن تتجزأ نصفين ، ثم أربعة ، ثم ممانية ، إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ ، ويجـوز على الجوهـر الواحـد الـذي لا ينقسم إذا انفرد ما يجوز على الأحسام من الحركة والسكون ، وما يتؤلد عنهما المدرك المعاصر في تركيب المادة وبناء الذرة ، فضلاً عن أنه يستند عند أنصاره ويذهب بهم إلى أقصى حدود النزعمة المادية الآليسة التي تسيّر - في نظرهم -جميع الأشياء بحتمية القانون الطبيعي(١). وقد اطلع المسلمون الأوائل على آراء فلاسسفة الإغريق في «الذرة» أو «الجوهر الفرد» أو « الجزء الذي لا يتجزأ» من خلال مترجم اتهم إلى اللغة العربية ، وخاصة ما جاء عن المذهب النذري لديمقريطسس في كتساب «المتيافيزيقا» وأرسطو في كتاب «النفس» . وكسان طبيعيُّسا أن يتسبرأ مفكرو الإسلام من هذا المذهب الذي يجحد أصحابه الصانع المدبر للعالم، وينكرون وجود الخالق الواحد جل وعلا، كما ينكرون النبوة والبعث والحساب. وقد وصفهم الإمام الغزالي في كتابه « المنقذ من الضلل ب «الزنادقة» ، كما وسموا «بالدهرية» الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُّهُرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلا يَظَنُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) أحمد قواد باشا ، العلوم الكونية في التراث الإسلامي ، مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢) أبو الهذيل العلاف من أشهر فلاسفة المعتزلة (١٣٥هـ / ٢٥١م ، ٢٣٥هـ / ٨٤٩م) .

من الجحامعة والمفارقة . وهذه الأجزاء تتحرك في خلاء ، ولكنها لا تتحرك ولا تسكن بذاتها ؛ لأن الله من حيث هو ذات مريدة وقادرة ، هو الذي أوجد الحركة فيها والسكون(١).

ويهمنا في هذا النص التراثي الإشارة إلى الطسابع الإيمساني الممسيز للفكر الإسسلامي في معالجته لقضايسا العلوم الكونية .

٢) أما بالنسبة للحانب العلمي من النظرية الذرية في المرّاث الإسلامي ، فإننا نختار ما يدل عليه من إحدى التجارب الكيميائية العملية التي أجراها حسابر بسن حیسان (۷۳۸ - ۱۸۱۰) لتحضير مـادة «الزنجفر» ( أو كـبريتوز الزئبىق) ، حيث يقول : « لتحويل الزئبق إلى مسادة صلبسة حمراء ، خذ قارورة مستديرة وصب فيها مقدارًا ملائمًا من الزئبق واستحضر آنية من الفخار بها كمية من الكبريت حتى يصل إلى حافسة القسارورة ، ثم أدخل الآنية في فرن واتركها فيه ليلة بعد أن تحكم سدها ، فاذا ما فحصتها بعد ذلك، وحدت الزئبق قد تحول إلى حجر أحمر ، وهو ما يسميه العلماء بالزنجفر ،

وهي ليست مادة جديدة في كليتها ، والحقيقة أن هاتين المادتين لم تفقدا ماهيتهما ، وكل ماحدث أنهما تحولتا إلى دقائق صغيرة امتزجت ببعضها فسأصبحت العين الجحسردة عساجزة عن التمييز بينهما، وظهرت المادة الناتجة من الاتحاد متجانسة التركيب ، ولو كان في قدرتنا وسيلة تفرق بين دقائق النوعين لأدركنا أن كلا منهما محتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة » .

ويعلق أحد العلماء المعاصرين(٢) على هذا الوصف العلمي بأنه تصوير عجيب للاتحاد الكيميائي لعل فيه شسبهًا من تصویر «دالتون» (۱۷۲۱ - ۱۸۶٤م) الذي جماء بعد جمابر بألف عمام . وقال بأن الاتحساد الكيميائي يكون باتصال ذرات العناصر المتفاعلية بعضها مع

وإذا كانت الذرة الكيميائية كما تصورهـــا «جــابر» و« دالتون» في عمليات الاتحاد الكيميائي بين العناصر لم تعد مع حلول القرن العشرين ذلك الجزء الذي لا يتحزأ ، فــان ظهور عـالم الجسمات الأوليسة وفيزياء الطاقات العالية قد أدى بنا الآن إلى البحث في

<sup>(</sup>١) علي سامي النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج١ ، ط٨ ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ للنشر .

<sup>(</sup>٢) عبدًالحليم منتصر، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدَّمه ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠ م .

أعماق «الذرة» عن جزء جديد منها لا يقبل التجزئة . . !

### ب) علم البصريات:

يعتبر علم البصريات أحد المباحث الفيزيائية الذي يعنى بدراسة نظرية الضوء وخواصه وظواهره وتطبيقاته. وتكمن أهمية هذا البحث في أن أي تقدم يحرزه المتخصصون فيسه ينعكس مباشرة على باقى فروع العلم ، وهل تقدمت أبحاث الفضاء وعلوم الفلك والكيمياء والطب والصيدلة والجيولوجية والنبات والحيوان وغيرها إلا بتقدم أبحاث الضوء وتقنية البصريات؟!. وقد كتب الكثير من علماء المسلمين في هذا الفن تحت اسمم «المناظر» ويتضمن كتاب «المناظر» للحسين بن الهيثم تفصيلات للعديد من الموضوعات التي تشكل ما نعرف اليوم باسم «البصريات الهندسية» ومن أهم ماجاء به الحسن بن الهيثم في هـذا الجحال ، ومـا نعتـبره ثورة علميسة بكل المقاييس التي وضعها فلاسمفة العلم ومؤرخوه ، هو أنه اتبع منهجًا استقرائيًا دقيقًا لتحقيق نظريته الجديدة في الإبصار على أساس الشروط

أو «المعاني» التي لا يتم الإبصار إلا بها، وهي أن يكون الجسم المرئي مضيعًا بذاته أو بإشراق ضوء عليه ، وأن يكون بين الجسم المرئي والعين بعد ما ، وأن يكون الوسط الفاصل بينهما مشفًا، وأن تكون المرئيات ذات حجم وكثافة يسمحان للعين بالإبصار ، وأن تكون العين خالية من عيوب الإبصار .

وعندما تعرض ابن الهيشم لشرح الظواهر المتعلقسة بانعكساس الضوء وانعطافـه<sup>(١)</sup> وانتشــــاره ، لجــأ في بعضر الحالات إلى استخدام الخيال العلمي المرتبط بالواقع في المماثلة بين الظواهر المختلفة والكشف عن الوحدة التي تربط بين وقائع متناثرة ، وكان التمثيل الذي استخدمه هو النموذج الميكانيكي لحركة كرة صغيرة من الحديد أو الصلب تسقط على سطح مستو أملس فنرتد عنه . وقد أثبت ابن الهيشم أن سيرعة الضوء في الوسط المشف الألطف أعظم من سرعته في الوسط المشف الأغلظ ، وأوضح كيف يعطف ذلك أن ينعطف الضوء عند نفوذه من الألطف إلى الأغلظ مقتربًا جهة العمود على سطح

<sup>(</sup>١) تجدر الإشارة من حانبنا إلى مدى الدقة العلمية عند ابن الهيئم في ترجمة وانتقاء المصطلحات العلمية المناسبة ، فكلمة «انعطاف» الضوء تعنى تحوله عن مساره الأصلى ، وهمي أدق من كلمة «انكسار» التي أخذناها علىسبيل الترجمة المقابلة للمصطلح الأجنبي Refraction .

الانفصال . وهو بهذا يسبق كلاً من «دیکارت» و «سسنیل» و «نیوتن» في تقديم وصف دقيق للرسم التوضيحي المعروف لطلاب عصرنا فيما يتعلق بقانوني انعطاف الضوء وقابليته لعكس مساره ، ولم يزد العلم الحديث عليه إلا حساب معامل الانعطاف (الانكسار) النسبي بين الوسطين<sup>(١)</sup>.

كذلك حقق الحسن بن الهيثم سبقًا عظيمها عندمها تخطى حدود الحواس وارتقى في مراتب التفكيير العلمي إلى مستوى صياغة الفرض العلمي وبلورته نتيجة لإضفاء مقولات العقل على نتائج الملاحظة والتجربة ، وذلك باكتشافه أن الضوء ينتقل بجركة غاية في السرعة يحسبها المرء غيير متناهية . والخيال العلمي على هذا النحو الذي قرر فيه ابن الهيشم أن للضوء سيرعة محددة عن الخيال «الميتافيزيقي» في أنه يبدأ من ملاحظـة الظواهر في الواقع لتفسـيرها ويرتد إليها ليستخلص في النهاية فرضًا يمكن التحقق من صدقه إذا ما توافرت إمكانيات التجربة ، وهو ما تحقق عمليًّا

بعد ذلك في العصسر الحديث عندما أجريت تجمارب رومر وبرادلي وفيزو وفوكو وغيرهم (٢) لقياس سرعة الضوء . ولو أنصف ألبرت انشتين لنسب فضل البداية الحقيقية للعلوم التجريبية إلى علماء الحضارة الإسلامية بدلاً من أن يقصر هذا الفضل في علم الفيزياء على إسمحاق نيوتن ، عندما صاغ الأحير قانون القصور الذاتي، واعتبره أينشتين نموذجًا غير مسبوق لأهمية الخيال العلمي الناضج المرتبط بالواقع كأداة من أدوات المنهج العلمي الاستقرائي القائم على الملاحظة والتجربة(٣) .

وهنا تزداد منهجية الفكر العلمي الإسلامي تألقًا إذا ما تذكرنا أن عصر الحضارة الإسلامية يمثل مرحلة مبكرة في تاريخ العلوم الكونية ، ومن بينها علم «الفيزياء» الذي يتطلب في البدء التركيز على مراقبـة الظواهر واسـتثارتها عن طريق الملاحظة والتجربة بجمع قدر كبير من النتائج يكفى لطرح فرض تفسيري أوتصور نظرى عسام . لهذا يجب ألا يغيب عن الأذهان أن العلوم الكونية

<sup>(</sup>١) راجع تفاصيل ذلك في مولفنا: «التراث العلمي للحضارة الإسلامية ...» مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢) قام حاليليو في عام ١٦٠٠م بـ أول محاولة لقياسُ سـرعة الضوء، ولكنه فشــل بسبب عدم وجود أجهزة لقياس الزمن الضنيل الذي يستغرقه الضوء في الانتشار لمسافة عدة كيلومترات فقط.

<sup>(</sup>٣) أينشتين وأنفلد، تطور علم الطبيعة، الترجمة العربية، القاهرة، ٩٥٩ ام .

عمومًا في النراث الإسلامي كانت ذات طبيعة يغلب عليها الجانب الوصفى أكثر من التعبير الكمي الذي يحتاج إلى أجهزة قياس دقيقة ويميز مرحلة متقدمة في تاريخ العلم كما في حالة الكيمياء والفيزياء الحديثة والمعاصرة (١).

وتجدر الإشمارة إلى أن حاسمة النقد عند ابن الهيثم ساعدته على «استخلاص الحقائق المنغمسة في الشبهات» ، على حد قولمه ، وكمان لهما دور كبير في إبداعه العلمي . فقد استطاع المهندس الإسمالامي من خلال نقده لإقليدس وبطليموس، أن يبدع في مجـــال الرياضيات التي كانت بمثابة حلقة الوصل بين فلسفته النقدية وعقليته التجريبية ، وأنشأ بذلك علم «المناظر» الذي استخدم فيه عنهاصر المنهج الرياضي ، بالإضافة إلى عناصر المنهج التجريبي ، محققًا نجاحًا رائدًا في اعتبار المنهج العلمي غيير محدد بمجموعة من الخطوات التي تلتزم ترتيبًا معينًا ليس لها أن تتجاوزه ، ومن ثم فإنه يقدم شهادة جديدة على حقيقة أن منهج البحث الإسلامي يحقق للباحث قدرًا كافيًا من

المرونة وحرية التفكير يحول دون جموده أمام حركة العلم وتطوره<sup>(٢)</sup>.

ج) علم الصوت وتقنية الصوتيات: لم يصلنا شيء ذو قيمة علمية عن اهتمام أهل الحضارات القديمة بدراسة ظماهرة الصوت وتطبيقاتهما ، اللهم إلا فيما يتعلق ببعض أنواع الغنماء والعزف (الموسيقي)؛ ولهذا فإننا لا نستطيع أن نبدأ الحديث عن مبحث «الصوتيات» إلا من حيث بدأ علماء الحضارة بالدراسة والتحليل على أسس منهجية سليمة . فقد أجمعوا من حيث المبدأ على أن هناك شسيئين ضروريين لانبعاث الصوت وانتشاره. أما الشميء الأول فلابد من وجود حسم يهتز لإحداث نحو منا نجد في وتر العــــود أو الأوتار (الحبال) الصوتية عند الإنسان. وأما الشسيء الثاني فلابد من وجود وسط مادي ، كالهواء أو الماء تنتقل خلاله هذه الموجمات الصوتية إلى أن تصل إلىالأذن ويحدث الإحساس بالسمع . والتجربة البسيطة التي يجريها الطلاب في المعمل

<sup>(</sup>١) أحمد فواد باشا ، ابستمولوجيا العلم ومنهجيته في التراث الإسلامي ، منبر الحوار ، ع١٦ ( ١٩٩٠م) ، فلسفة العلوم الطبيعية في التراث الإسلامي ، مرجع سابق ، فلسفة العلوم بنظرية إسلامية ، مرجع سابق .

<sup>.</sup> ۱۷) أحمد فواد باشا ، العلوم الفيزيائية في التراث الإسلامي ، «ندوة التراث العلمي العربي في العلوم الأساسية» ، طرابلس ـ ليبيا ، ۱۷ ـ . ۲ ديسمبر ۱۹۹۰م ، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي ـ تحديد الثوابت والمتغيرات ، مرجع سابق .

للتأكد من صحة هذه الحقيقة العلمية تتمثل في وضع ناقوس زجاجي فوق ســاعة «منبـه» بـه جرس يدق ، واستخدام مضخة هوائية لتفريغ ما يمكن إفراغه من هواء الناقوس. وعندما يسمح بدخول الهواء تحت الناقوس مرة أخرى يلاحظ أن صوت دقات الجرس يخفت رويدًا رويدًا أثناء تفريغ الناقوس من الهواء ، ثم يشتد الصوت عندما يدخل الهواء في الناقوس. كذلك أجمع علماء المسلمين على تفسير جيد لحدوث «الصدي» نتيجــة انعكـاس الموجات الصوتية عندما يعترض مسارها عائق ، فتحدث في ارتدادها رجعًا يشبه الصوت الأصلي.

ومن أوضح النصوص التي وردت في تراثنا الإسملامي عن طبيعة الصوت والصدى ما ذكره بهمنيار ابن المرزبان في كتابــه «تحصيل بهمنيــار» ، من أن «الصوت أمر يحدث من تموج الجسم السميال الرطب كمالهواء والمماء بين جسمين متصاكين متقاومين . وأما الصدى فإنه يحدث من تموج يوجبه هذا التموج، فيإن هذا التموج إذا قاومه شيء من الأشياء كجبل أو جدار حتى

دفعه ، لزم أن ينضغط أيضًا بين هذا التموج المتوجمه إلى قرع الحائط أو الجبل وبين ما يقرعه هواء آخر يرده ذلك ويصرفه إلى خلف بانضغاطه ، ويكون شكله شكل الأول وعلى هيئته .. ويجوز أن يكون لكل صوت صدى ولكن لا يسمع كما أن لكل ضوء عكسًا .. والسبب في أنه لا يسمع الصدى في البيوت أن المسافة إذا كانت قريبة من المصدر وعاكس الصوت سُمعًا معًا في زمان واحد أو قريب من واحد»(١).

وقـد فطن إخـوان الصفـا(٢) إلى تأثير الحركة الصوتية في الهواء الذي «لشدة لطافته وخفة جوهره وسسرعة حركة أجزائه يتخلل الأجسام كلها ، فإذا صدم جسم جسمًا آخر انسل ذلك الهواء من بينهما وتدافع وتموج إلى جميع الجهات وحدث من حركته شكل كروي واتسع كما تتســـع القارورة من نفخ الزجَّاج (صانع الزجاج) فيها ، وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وتموجه إلى أن يسكن ويضمحل» . ولعل في هذا القول أيضًا مايؤكد سبق علماء المسلمين إلى تقدير ما أثبته العلم التجريبي حديثًا من أن الموجسات الصوتيسة المنتقلمة في

 <sup>(</sup>١) أحمد فؤاد باشا ، مرجع سابق ، « النزاث العلمي للحضارة الإسلامية ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) عمر فروخ ، إخوان الصفّا ، درس ـ عرض ـ تحليل ـ دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٨١ .

الوسط المادي تفقد قدرًا من طاقتها عند اصطدامها بالأحسام تبعًا لنوعيتها وطبيعتها .

أما الحديث عن سرعة الصوت في كتب النزاث الإسلامي فيكتسب أهمية خاصة داخل الإطار المنهجى لتقييم المعرفة تاريخيًا . ومن يستعرض هذا الموضوع في مختلف النصوص التراثيــة سرعة يلاحظ أن البحث في سرعة الصوت يأتي في أغلب الأحيان مقارنًا بسرعة الضوء. فقد ذكر البيروني، على سبيل المثال ، أن سرعة النور أعظم كثيرًا من سرعة الصوت (١). وتحدث ابن سينا عن تأخر سماع صوت الرعد عن رؤية وميض البرق ، لكنه علل ذلك بأن البرق يرى في الآن (أي في نفس لحظة حدوثه) بلا زمان ، وأما السمع فيحتاج إلى تموج الهواء أو ما يقوم مقامه من أجسام صلبة أو سائلة ، وذلك يحدث في زمان . فإذا اتفق أن قرع الإنسان من بعد جسمًا على جسم فيانك ترى القرع قبل أن تسمع الصوت، لأن الإبصار ، فيما يرى ابن سينا ، ليس له زمان والاستماع يحتاج

إلى (آن). وإذا كان ابن سينا قد جانبه الصواب في تعليل الشــــــق الخـاص بالإبصار، فإن الحسن بن الهيئم، عبقري الحضارة الإسلامية، استطاع بالتجربة العملية أن يبطل نظرية السـرعة الآنية للضوء التي قـال بها ابن سـينا، وأن يثبت أن للضوء زمانًا وسـرعة معينة، يثبت أن للصوت زمانًا وسـرعة معينة، إلا أن زمان حركة الضوء أسـرع بحيث لا يحس به أصلاً (٢).

ومما يؤسف له أن أحدًا في ذلك الوقت لم يفد من هذه الأفكار المهمة في تقدير سرعة الصوت كميًّا . ونحن لا نرى سببًا لذلك ، غير عدم توافر أجهزة دقيقة لقياس الزمن بالثواني أو أجزاء من الثانية في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ التقنية عمومًا ، وتطور أجهزة القياس الدقيق على وجه الخصوص . وتأخرت الدقيق على وجه الخصوص . وتأخرت السابع عشر عندما تمكن «ميرسين» السابع عشر عندما تمكن «ميرسين» و«جاسندي» من إجراء أول تجربة عن عملية لتعيين سرعة الصوت في الهواء عن طريق قياس الفترة الزمنية التى تنقضي بين لحظة رؤية النار المنبعثة من فوهة

<sup>(</sup>١) عمر فروخ ، تاريخ العلوم عند العرب ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٧٧ م.

<sup>(</sup>٢) كمـال الدّين الفارسي ، كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٤م ، ص ٢٨٠ وما بعدها .

مدفع (أو بندقية) عند إطلاق قذيفة منه على مسافة بعيدة وبين لحظة سماع صوت القذيقة . وظلت فكرة الربط بين ضوء وصوت صادرين من مصدر واحد في نفس اللحظة أساسًا لتجارب عديدة أجريست بعد ذلك إلى أن تمكسن «إسكلاجنون» خلال الحرب العالمية الأولى من تقدير سرعة الصوت في الهواء الجاف عند درجة الصفر المتوي بدقة عالية تقرب من القيمة المعروفة حاليًا (٣٣٠,١) مرزًا في الثانية).

وقد أفاد المسلمون من فهمهم الواعى لأساسيات مبحث «الصوتيات» في مجالات نظريـة وتطبيقيـة متنوعـة لا يتسع الجحال هنا لشرحها بالتفصيل(١)، ويكفى أن نشير هنا على سبيل المثال إلى دور علماء المسلمين في تطوير تقنية الهندسة الصوتية واستخدامها فيما يعرف الآن باسمم «الصوتيات المعماريسة»؛ وذلك أنهم عرفوا أن الصوت عندما ينعكس عن سطح مقعر فإنه يتجمع في بؤرة محددة ، شأنه في ذلك شمان الضوء الذي ينعكس عن سطح مرآة مقعرة . وإذا أجرى حساب دقيق لهندسة السطوح المقعرة فإنه يصبح

بالإمكان تسليط الأمواج الصوتية المنعكسة وتركيزها في اتجاهات معينة بحيث تزيد من وضوح الصوت وشدته. أما إذا لم تراع الحسابات الدقيقة الأماكن وأبعاد السطوح المقعرة بالنسبة لأماكن إصدار الصوت واستقباله ، فإنه ينتج عن ذلك تشويش غير مرغوب للصوت لدى السامع بسبب التداخل الذي يحدث بين الصوت الندي يصل من المتكلم إلى السامع مباشرة والصوت المنعكس عن السطح المقعر إلى السامع بعد مرور فنزة من الزمن . وقد فطن المهندسيون المسلمون إلى أهمية استخدام خاصية تركسيز الصوت في أغسراض البنساء والتشييد، وخاصة في المساجد الجامعة الكبيرة لنقل صوت الخطيب والإمام في أيام الجمعة والأعياد . مثال ذلك مسجد أصفهان القديم ومسحد العادلية في حلب وبعض مساحد بغداد القديمة، حيث كان يصمم سهقف المسحد وجدرانه على شكل سطوح مقعرة موزعة في زوايا المسجد وأركانه بطريقة دقيقة تضمن توزيع الصوت علىجميع الأرجاء، فيصل صوت الخطيب واضحًا دون تشسويش إلى جميع المصلين على

<sup>(</sup>١) راجع مقالنا : «العلوم الكوتية في التراث الإسلامي ـ علم الصوتيات» ، بحلة الأزهر ، عدد ذي القعدة ١٤١١هـ .

الرغم من كبر مساحة المسجد(١).

وتبقى هذه المآثر الإسلامية حير شياهد على ريادة علماء الحضارة في محال هندسة الصوتيات التى ظلت اختصاصًا إسلاميًّا لعدة قرون ، وذلك قبل أن يبدأ العالم الشهير «والاس ك. سابين» حوالي عام ، ، ۹ م في دراسة أسباب سوء الصفات الصوتية لقاعة عاضرات في جامعة «هارفارد» وتبع سلوك الخواص الصوتية للقاعات وحجرات غرف الموسيقى (٢).

## د) العلوم البيئية:

يتسع مدلول مصطلح «البيئة» -Env ليشسمل مجموع الظروف والعوامل التي تحيط بالكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها، والإنسان ، بطبعية الحال، واحد من مكونات البيئة دائم التأثير فيها والتأثر بها في إطار التفاعل المستمر مع عناصرها المختلفة . يما فيها من يمثل بني حنسه ؛ ولذا فإن تعريف «البيئة» يمكن النظر إليه أيضًا من خلال الأنشطة

البشرية المختلفسة ، فنقول : البيئسة الزراعية ، والبيئسة الزراعية ، والبيئسة الصناعية ، والبيئسة الاحتماعيسة ، والبيئسة الثقافية .. إلى آخره.

وإذا تأملنـــا النظـــام البيئــى في محيط الأرض الحيوي نجد أن كل ما فيه من ماء وهواء ويابسة وطاقة ومخلوقات حية يشمكل كلا متكاملا يتميز باستمرارية الأخمذ والعطساء في اتىزان معجىز ودقيق وردت الإشارة إليه في عدد من آيات القرآن الكريم . مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلُّ شُسَىء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾ (القمر : ٤٩). وقوله عز من قائل: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ﴾ (الحجر: ١٩). وتتجلى سمـة التوازن البيئي في كثير من الأشياء التي تقع حولنا ، بما يؤكد أن النظم البيئية لا توجد بمعزل عن بعضها البعض ، وكل شيء في شبكة الغلاف الحيوي مرتبط بكل الأشياء الأخرى .

«التلوث البيئي» مصطلح شـــاع استخدامه حديثًا ، ويعنى وجود أية مادة

<sup>(</sup>١) كتباب الفيزياء للصف الثاني الشانوي ، الرئاسة العامـة لتعليم البنـات ، المملكة العربيـة السـعودية ، ٤٠٨ ١هـــ، ١٩٨٨م ، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) فوريس ر.ج ، ديكسترهوز أ.ج ، تاريخ العلم والتكنولوجيا ، الجزء الثاني : القرنان الثامن عشر والتاسع عشر ، ترجمة : أسامة أمين الحنولي ، مراجعة : محمد مرسي أحمد ، سلسلة الألف كتاب (الثاني) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٦ ، ص ٦٨ . وتجدر الإشارة إلى ما جاء في هذا الكتاب من اعتبار «سابين» رائدًا في بحال بناء قاعات استماع الموسيقي على أساس علمي ، وكنّا نتمني أن ينوه في النزجمة العربية على الأقل إلى الريادة الحقيقية لعلماء المسلمين في بحال «هندسة الصوتيات» .

ً المعاصر

أو طاقسة في غسير مكانهسا وزمانها المناسبين، وبكميات غير ملائمة لاستمرار التوازن البيئي . «وعلم البيئة» تبلورت معالمه حديثًا ؛ ليشمل عدة مباحث تعنى بدراسة العلاقمات المتبادلة بين الكائنات والبيئة المحيطة بها ، وتتبع أسباب الخلل الذي يحدث في التوازن البيئي لتقف على تأثيراته المباشرة وغير المباشرة ، وتحذر من أخطاره العاجلة والأجلسة ، وتبدل على أفضل الطرق لمكافحية التلوث والقضياء عليه ، وقد حظيت العلوم البيئية Environmental Sciences باهتمام متزايد خلال العقود الأحيرة بعد أن وجد الإنسان نفسه متورطًا في الانشسغال الزائد بثورة العلم والتقنية، وكادت البشرية تفقد سيطرتها على البيئة بعد الإخلال الخطسير ألذي حدث في معظم النظم البيئية، وانتشار معدلات التلوث بسالمواد الكيميائيسة والإشماعات النوويسة والضوضاء والأمواج الكهرومغناطيسية والطاقة الحرارية وغيرها . وكان من نتائج هذا الاهتمام انعقساد الندوات والمؤتمرات العالمية للاتفاق على معاهدات تنظم واجبات الدول في مواجهمة مختلف أشكال الخلـل البيئي ، ولكن المعاهدات

لم تحقق حتى الآن التوازن المطلوب بين طموح الإنسبان علميًا وتقنيًا واقتصاديًا من جهة ، وبين المحافظة على نظافة البيئة وسلامتها من جهة أخرى .

وهنا يفرض الحديث عن «أسلمة العلوم البيئية» نفسه ، فقد سبق الدين الإسسلامي الحنيف إلى وضع تشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من آفات التلوث والفســاد، ورســم المنهج الإسلامي حدود هذه التشريعات على أساس الالتزام عبدأين أساسيين يحددان مسئولية الإنسان حيال البيئة التي تعيش فيها: أمسا المبدأ الأول فهو «درء المفاسد» حتى لا تقمع بالبلاد والعباد وتسبب الأذى للفرد والمحتمع والبيئة ، حيث لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير. أما المبدأ الثاني فهو «جلب المصالح» وبـذل كـل الجهود التـى من شــأنها أن تحقق الخير والمنفعة للجماعة البشرية. وأهم مما يميز هذا المنهج الإسملامي الرشيد هو الأمر بالتوسط والاعتدال في كل تصرفات الإنسان باعتباره من أهم عوامل الخلل والاضطراب والقلق في منظومة التوازن البيثي المحكم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للحياة والأحياء في هـذا الكـون. كذلك يتمـيز المنهج

الإسلامي بأن جعل النظافة والطهارة مقترنتين بالإيمان ، واعتبر التلوث نجاسة كريهة ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء ، فقال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيهه (١) . كما جاء في الحديث فيه الشريف: «اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل» (٢) . وقد ثبت أن هذه الأعمال والتصرفات تسبب الأمراض الوبائية والمتوطنة وتساعد على انتشارها ، ولاشك أن النهي عنها ينسحب على جميع أنواع النهي عنها ينسحب على جميع أنواع الملوثسات الأخرى التي تضر بصحة الإنسان والحيوان ، أو يمتد أثرها الضار إلى باقي المخلوقات .

ويزخر البراث الإسلامي بمؤلفات عديدة حول البيئة وسلامتها من جوانب عنتلفة، فنجد على سبيل المثال « رسالة في الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء» للكندي ، « وكتابا في التحرز من ضرر الأوباء» لمحمد بن أحمد التميمي ، الأوباء حول «فنون المنون في الوباء والطاعون» لابن المبرد ، أما الرازي والطبيب فقد نشد سلامة البيئة عندما الطبيب فقد نشد سلامة البيئة عندما الستشاره عضد الدولة في اختيار موقع

لمستشفى ببغداد ، فاختار الناحية التي لم يفسد فيها اللحم بسرعة . وكانت المستشفيات بصورة عامة تتمتع بموقع تتوافر فيمه كل الشمروط الصحيمة والجمالية، فعندما أراد السلطان صلاح الدين أن ينشيئ مستشفى في القاهرة اختار له أحد قصوره الفخمة البعيدة عن الضوضاء . وقد ألف الرازي رسالة في تأثير فصل الربيع وتغير الهواء تبعا لذلك، بينما تحدث أبو مروان الأندلسي في كتابه «التيسير في المداواة والتدريب » عن فساد الهواء الذي يهب من البرك والمستنقعات ذات الماء الراكد. وجاء في كتاب «بستان الأطباء وروضة الألباب» لابن المطران الدمشقى ما يؤكد ضرورة مراعاة تأثير البيئة عند تشخيص المرض.

وخصص ابن القيم في كتابه «الطب النبوي» فصلاً عن الأوبشة التي تنتشر بسبب التلوث الهوائي والاحتراز منها ، وقد لخص ذلك الفصل بقوله: «والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون ، وأن فساد جوهر الهواء هو الموجب لحدوث الوباء ، وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد ومسلم .

الهماصر

إحدى الكيفيات الرديئة عليها ، كالعفونة والنتن والسمية، في أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثمه في أواخر فصل الصيف ، وفي الخريف غالبًا »(١).

وهكذا كلما أجلنا النظر في نصوص الشريعة الإسلامية ، وصفحات الرزاث الإسلامي ، وجدنا منهجًا إسلاميًا حكيمًا ينهى عن التلوث والفساد بكل صپورهما، ويعول قبل كل شيء على رقابة الضمير الذي يرعى القانون الإلهى لما فيه من خير لكل البشر . وما تعانيه البيئة اليوم من تدهور ليس سوى مظهر من مظاهر الفساد في الأرض الذي جلبه الإنسان لنفسه ، وأشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ ظُهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرُ وَالْبَحْر بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النساس لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَٰهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (الروم: ١٤).

يمكن إيجاز أهم النتائج والتوصيات المستهدفة من البحث فيما يلى:

(١) أسلمة العلوم تتطلب أسلمة نظم التعليم في العالم الإسلامي ، ذلك أن الحالة الراهنــة لازدواجية التعليم ، أو

تعدديته أحيانًا ، تفرز إنسانًا لا يستطيع أن يتعامل مع حضارة العصر إلا من خلال أيديولوجيته الخاصة .

(٢) ضرورة التقارب بين أهل الاختصاص في كل من العلوم الدينية والعلوم الكونية لضمان نشر ثقافة علمية إسلامية متكاملة ذات أثر كبير في نفوس الناس وتفكيرهم وسلوكياتهم .

(٣) تعريب التعليم في جميع مراحله ، مع الاهتمام بإتقان اللغات الأجنبية لتحقيق التفاعل والتواصل بين الثقافات والحضارات الأخرى .

(٤) إعداد مناهج العلوم ، أو إعادة صياغتها ، بما يتفق مع المرتكزات الإيمانية وأهداف النربية الإسلامية .

(٥) تنشيط حركة إحياء النزاث العلمي الإسلامي للوقوف على ما به من نظريات وآراء ونصوص علمية ذات قيمة معرفية أو منهجية في تاريخ العلم والحضارة ، والكشف عن العلوم التي تشكل أساسًا لكثير من المباحث العلمية الدقيقة التي تعامل اليوم كعلوم مستقلة نظرا لاتساع دائرة البحث في موضوعاتها، مشل علم السزلازل ( السيزمولوجيا ) ، وعلم التحسين

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية ، الطب النبوي ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ للنشر .

البحار ، وعلم البيطرة ، وعلم البيزرة ، وغيرها (١) .

الوراثي ( اليوجينيا ) ، وتقنية استخراج المياه الجوفية ، وعلم الشفرة ، وعلم

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

<sup>(</sup>١) أحمد فواد باشا ، علوم منسبة في تراث المسلمين ، بحلة المسلم المعاصر ، ع ٨١ ، الكويت ، ١٩٩٦م .

تالينت معتمر الم

المطلات المطلات بين النيرب



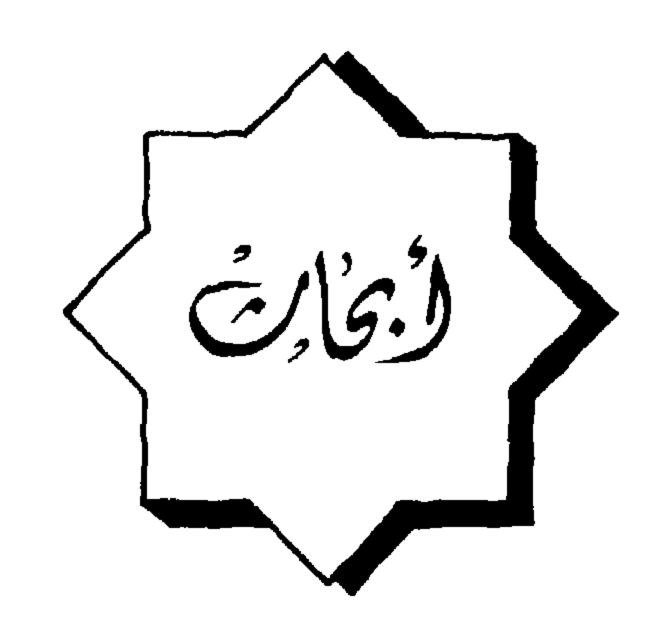

# التقدم: قواعده وإدارته قراءة معاصرة في فكر الماوردي

## د. شوقي أحمد دنييا(\*)

#### مقدمة:

قضية التقدم أو النهضة أو التنمية الشاملة هي قضية العصر ، إن لم تكن لكل سكان العالم فلغالبيته التي تمثل ما يعرف بالدول النامية والتي لا يقل عدد سكانها عن ٨٠٪ من حجم سكان العالم.

وفي الحقيقة فإن هذه القضية ليست هي قضية هذا الشطر الغالب من العالم، بل هي قضية العالم كله، فما من دولة معاصرة إلا وتبغى التقدم أو المزيد منه وبرغم أن التقدم مفهوم مركب كلي وليس بحرد ظاهرة جزئية تنصرف إلى قطاع من قطاعات الحياة دون غيرها فيان الفكر المعاصر يُغَلَّب البعد

الاقتصادي على ما عداه من أبعاد أخرى للتقدم ، سواء على مستوى المفهوم والمضمون ، أو على مستوى الهدف والغايسة ، أو على مستوى الأدوات والوسائل ، وفي هذا جنوح وانحراف عن حادة الصواب ، كما نبه عليه العديد من المفكرين المعاصرين من التحديد من المفكرين المعاصرين من التحديرات والتنبيهات فيان الصوت التحذيرات والتنبيهات فيان الصوت الأعلى ؛ حتى لقد وصل الأمر إلى اعتبار التقدم قضية مادية في كل جوانبها .

وبغير شك فإن قضية التقدم وإن كانت قضية العالم كله فهي بالدرجة الأولى قضية العالم الإسلامي، حيث

<sup>(\*)</sup> أستاذ الاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر.

عنه محازًا بالتنمية .

يعيش من أقصاه إلى أقصاه تحت كابوس التخلف الذي يلفه بغلالته أو بستاره الكثيف ، وحيث يحاول جاهدًا ، على درجات متفاوته من الجدية في إزاحة هذا الكابوس وتحقيق التقدم ، أو ما يعبر

وإذا كنا في موقفنا حيال هذه القضيسة نتطلع إلى الشمرق والغرب مستلهمين ما لديهم من أفكار ورؤى ، وهو أمر مقبول طالما كان ما لدى الغير ذا إفادة لنا فإن الأكثر قبولاً أن ننظر فيما لدينا من رؤى وأفكار وتوجيهات، و خاصة إذا ما كانت أكثر رشادة من غيرها ، ومن ثم فهي أكبر إفادة . وبالنظر في تراثنا الفكري وما لـه من عطاء حيال هذه القضية وجدنا للإمام الماوردي إسهامًا بارزًا متميزًا في هذا الجانب ؛ حيث كانت له رؤية متكاملة شاملة تتفوق كثيرًا على الرؤية المعاصرة التى هيمن عليها العامل الاقتصادي ، ومما يزيد من فعالية ما قدمه الماوردي أنه لم يكس محرد فكر بشهري ، فالماوردي إمام من أئمة المسلمين المعدودين(١) ، وبالتالي فيإن ما يقدمه له

أساس شرعي متين، كما سنرى ، إضافة إلى أنه مفكر موسوعي ، ثم هو فوق ذلك رجل واقعي مارس الحياة العملية ، الإدارية والسياسية وعركها وتعرف على ما فيها من تيارات وأنماط ووقائع وأحداث .

كما أنه عايش تحولات خطيرة مر بها العالم الإسلامي ، فبعد المزيد من الازدهـــار والقوة والتقدم أخذ في الاضمحلال وتدهور الأوضاع .

ولكي ندرك مدى أهمية ما قدمه الماوردي في هذا الجانب من جهد وعطاء ننظر في الفكر الإسلامي السابق فنجده قد توزع بين اتجاهات منعزلة متباعدة ، فمن تركيز على الجوانب الفقهية والتشريعية الفردية أو الجزئية ، ومن تركيز وانصراف إلى دراسة الزهد والتصوف ، ومن اتجاه ناحية ما كان يعرف بعلوم الأوائل من فلسفة ومنطق ورياضيات ، وهكذا فقد كادت تسحب علوم الدين عن واقع الحياة وقضاياها الاقتصاديسة والسياسية والاجتماعية وأوشك الناس أن يؤمنوا والاجتماعية وأوشك الدنيا شيء آخر ، لكل بأن الدين شيء والدنيا شيء آخر ، لكل

<sup>(</sup>۱) في التعريف بـه يمكن النظر في: تســهيل النظر وتعجيــل الطفر ، صــ ۱۲ ، ۱۹ ، للمــاوردي، تحقيق : محيي هلال الســرحان ، دار النهضـة العربية ، بــيروت ، ۱۹۸۱م ، وقد ولد الماوردي بالبصرة سـنة ۳۶۴هــ ، الموافق ۹۷۴م ، وتوفي ببغداد سـنة ، ۶۵هـ ، الموافق ۱۰۰۸م.

بحاله واهتمامه وشئونه ، ومن المعروف أن كل ذلك مناقض لحقيقة وطبيعة الإسلام التي تتمثل أول ما تتمثل في جوهره الجامع بين الدين والدنيا ، بل إن جوهره الديني لا يظهر ويكتمل في غيبة عنصره الدنيوي . في ظل ذلك الواقع الذي أخذ يمر به العالم الإسلامي منسحبًا رويدًا رويدًا من الحياة ( وما أشبه الليلة بالبارحة) تبدو قيمة ما قدمه الماوردي من فكر ورؤية (1) ، حيث الماوردي من الدراسات الموسوعية فلك العديد من الدراسات الموسوعية المتنوعة في الجوانب الحياتية المختلفة ، موضحًا فيها مدى ارتباط الإسلام بكل موضحًا فيها مدى ارتباط الإسلام بكل معال من محالات الحياة .

وبعبارة أخرى جاء الماوردي ليعيد للصورة الإسلامية نضارتها وبريقها ويجلو ما ران عليها من غبش وغبار، موضحًا أن الدنيا وشئونها وأمورها هي مسألة على أكبر درجة من الأهمية للمسلم خاصة والإنسان عامة ، ومن ثم فإنه من خطل الرأي وسقم الفكر وسوء الانصراف عنها وإهمال أمورها،

فما للإنسسان بُدُّ من صلاحها ، وقد خلف لنا من وراء ذلك رؤية متميزة حيال قضية التقدم تجعله دالة في العديد من العوامل التي لا تقف عند العوامل الاقتصادية ، كما تجعله ذا غاية متكاملة لا تنحصر في تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وإنما تتعداهما إلى تحقيق السمعادة والتي هي عند جماهير العلماء على اختلاف تخصصاتهم أكبر بكثير من أن تتجسد في أمر واحد لاعلى مسستوى الركائز والأدوات ولاعلى مستوى الطبيعة والجوهر(٢) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن المساوردي لم يقدم رؤيتسه هذه تحت مصطلح التقدم أو النهضة أو التنمية وإنما قدمها تحت مصطلح الصلاح ، صلاح الحياة العامة والخاصة ، كما أنه لم يجر وراء مجرد تحقيق الرفاهسة الاقتصادية ، وإنما انصرف كل همه إلى تحقيق السعادة، وحتى تتسع دراستنا للبعد المقارن بين ما يجرى اليوم وما كان لدى الماوردي فإنه لا مناص أمامنا من تحديد الموضوع تحديدًا يسمح بذلك ، وأعتقد أن ذلك يتحقق من خلال اعتبار القضية

<sup>(</sup>١) لمعرفة موسعة يراجع د. فهمي جدعان ، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧٩ ، صد. د ، وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) لأستعراض واع لهذا المفهوم لدى علماء المسلمين وغيرهم يراجع د. كمال إبراهيم موسى ، تنمية الصحة النفسية ، محلة المسلم المعاصر ، العدد (٥٤) ، ١٩٨٩ ، كما يراجع رالف بارتن بيري ، آفاق القيمة ، ترجمة عبد المحسن عناطف ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٨ ، صد ١٤٧ ، وما بعدها .

هي قضية التقدم . والمعروف أن هذا المصطلح يفضل مصطلح التنمية من حيث شموله وتعدد أبعاده ، والذي يحاول علماء التنمية اليوم الاقتراب منه تحت شعار التنمية الشاملة . ومع أن مصطلح الصلاح مصطلح دقيق علميًا وإسلاميًا إلا أن حظه من الذيوع في لغتنا المعاصرة أقل بكثير من المصطلحات الأخرى القريبة منه . رغم أننا نلجأ إليه في حالات جزئية عديدة ، فهناك في حالات جزئية عديدة ، فهناك الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاحتماعي ... إلخ .

لكننا عندما نكون بصدد نهضة وسلساملة نلحاً إلى مصطلح التنمية أو مصطلح التقدم ، ويتوارى مصطلح الإصلاح ، مع أنه أكثر تحديدًا ومضمونا ، كما أن إيجاءاته وإشعاعاته الإيجابية من الوضوح . كمان ، وعلى أي حال فإن مصطلح التقدم له حذوره العربية والشرعية ، رغم ما اعتزاه في الفكر الغربي من نزعة مادية طاغية بعيدة عن مفهومه الإسلامي، وعندما نضمن عنوان الدراسة عبارة «قراءة نضمن عنوان الدراسة عبارة «قراءة

معاصرة» فإن الذي نعنيه بذلك هو في الأساس تبيان ما هناك من جوانب اتفاق وجوانب اختلاف مع الفكر التقدمي المعاصر.

وفي النهايسة فإن هدف هذا البحث يجمع بين الهدف العملي وهو الاستفادة المعاصرة مما قدمه الماوردي من فكر ورؤيسة ، والهدف العلمي وهو التعرف على ما في تراثنا الإسلامي من أفكار وإسهامات في شتى بقاع المعرفة ، ربطًا للحاضر بالماضي وليس رجوعًا بالحاضر القهقرى إلى الماضي .

ومصادرنا في هذه الدراسة العديدة من مؤلفات الماوردي والتي منها الأحكام السلطانية (١) وأدب الدنيا والدين (٢) وتسلطانية (١) وقوانين الوزارة (٤) والحاوي الكبير (٩) .

وتبدور محباور البحث حول التعرف على الجوانب التالية في فكر الماوردي:

هل فكرة الصلاح أو التقدم ذات قاعدة أو ركيزة وحيدة أم هي متعددة القواعد والركسائز؟ وملاهي هذه القواعد؟ وما دور كل منها ؟ وما علاقة

<sup>(</sup>١) نشر مكتبة ومطبعة الحلبي ، القاهرة ١٩٦٦م .

<sup>(</sup>۲) نشر دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق .

<sup>(</sup>٤) نشرة مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٧٨م .

<sup>(</sup>٥) نشر دار الفكر ، بيروت ، ١٩٩٤ .

كل منها بغيرها ؟ وما علاقة كل ذلك بالتوجيه الإسلامي ؟ وهل كان مدخل الماوردى لدراسة هذا الموضوع هو المستوى الكلي أو القومي أو المستوى الجزئي أو الفردى ؟ أو بعبارة أخرى: هل كان توجه الماوردي هو المجتمع ككل أم هو الفرد كفرد أم كلاهما؟

وإذا ما أردنا التعرف على موقف هذا الفكر من إدارة التقدم فهل نعثر في فكر الماوردي على ما يفيدنا في ذلك؟ وهل اعتبر المسئول عن التقدم والقائم عليه هو الدولة أم الأفراد أم هما معًا؟ . وفي كل ذلك أين مرئياته مما يدور

الآن على الساحة الفكرية والعملية ؟ ونحب أن نؤكد على أن موضوع البحث ليس هو الفكر الاقتصادي عند الماوردي ، فكثير من أفكاره الاقتصادية لا تدخل في الموضوع ، كما أن بعض أفكاره غير الاقتصاديدة في أفكاره غير الاقتصاديدة داخلة في موضوع البحث .

## الإنسان والدنيا

ينطلق الماوردي من حقيقة آمن بها وهي ضرورة صلاح الدنيا واستقامة شئونها وأمورها ، وكذلك ضرورة

صحة وسلامة واستقامة عقيدة الإنسان ومما يدين به ، مؤمنا أنه بذلك فقط يحقق الإنسان هدف كاملا وهو السعادة في الدنيا والآخرة «**وأعظم الأمور خطرًا** وقدرًا وأعمها نفعًا ورفدًا ما استقام به الدين والدنيا ، وانتظم به صلاح الآخرة والأولى ؛ لأن باستقامة الدين تصح العبادة وبصلاح الدنيسا تتم السعادة»(١) ، بل إن الماوردي ليصل في التأكيد على أهمية الدنيا وضرورة صلاحها وإستقامة أمورها إلى القول بما يشبه القانون العام: « لاشيء أنفع من صلاح الدنيا، كما لا يشيء أضر من فسادها»(۲) ويواصل الماوردي حديثه محللاً وشارحًا ما وراء هذه المقولة من حيثيات واعتبارات ، مشيرًا في ذلك إلى أن الإنسان هو أكثر مخلوقات الله حاجة واحتياجًا ، وبالتالي فهو لا يستطيع مجرد البقاء ناهيك عن التقدم والرقى دون إشباع ملائم لهذه الحاجات . ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الدنيا، أو بعبارة أخرى من خلال الكون الذي يعيش بداخله الإنسان « ثم إن الله تعالى جعل أسباب حاجاته وحيل عجزه في الدنيا

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ، صـ ١٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، صد ٣٣ .

التي جعلها الله دار تكليف وعمل ، كما جعسل الآخسرة دار قسرار وجزاء»<sup>(۱)</sup>.

وبهذا وضع الماوردى الإنسان أمام الدنيا ، فبها وليس بغيرها توجد وتتوفر وسائل إشباع حاجاته ، وفيها وليس في غيرها يجد الإنسان الأدوات والإمكانات التي توفر لسه ما يحتاجه ، وبالتالي يتمكن من القيام بوظيفتم الخلافية الإعمارية من جهة، وينال الجزاء الحسن في الآخرة من جهة أخرى « فلزم لذلك أن يصرف الإنسان إلى دنياه حظًا من عنايته ؛ لأنه لا غني به عن التزود منها لآخرته ، ولا له بدُّ من سد الخلة فيها عند حاجته»(٢).

وأخمذت النصوص الشميرعية التي توضح علاقة المسلم بالدنيا تظهر بوضوح وقوة من جديد على يد الماوردي مثل قوله صلى الله عليه وسلم «ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه ، ولكن من أخذ من هذه وهذه»(٣) «نعم المطيسة الدنيسا فارتحلوها تبلغكم الآخرة»(٤) وقول على رضى الله عنسه لمن ذم الدنيا:

«الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار نجاة لمن فهم عنها ، ودار غنى لمن تزود منها»(٥) .

معنى ذلك أنه لابد من قيام تعامل فعال جاد مع الدنيا ، بعيدًا عن الهروب منها من جهة أو إساءة السلوك معها من جهة أخرى ، وطالما أن الأمر على هذا النحو من الأهمية فمن الضروري معرفة كيف يكون التعامل الجاد مع الدنيا وبأي أسلوب وأدوات يتحقق . وهنا يوضح الماوردي أنمه لابد من وجود تعامل فكري علمي يتعرف به الإنسان على ما في الدنيا من مواد وموارد ويكشف به كل ما أمكن من محالاتها وجنباتها وما همي عليه من سنن وقوانين ضابطة حاكمة ، بعبارة أخرى على الإنسان أن يتعرف على كل ما يصلح الدنيا ويفسدها ، إذن الخطوة الأولى في طريق التعامل الجاد مع الحياة تتمثل في العلم والمعرفة التي تتغلغل في كل جنبات الدنيا وأمورها وجوانبها ، معرفة من العمق والشمول والتنوع بمما تمكن الإنسان من معرفة ما به صلاح الدنيا وانتظام شئونها، وكذلك تمكنه من

<sup>(</sup>١) تفس المرجع ، صد ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفس المرجع ، صد ١٣١.

۳ - ٤ - ٥) نفس المرجع ، صد ١٣٠.

معرفة مسابه فسساد الدنيا واختلال أمورها. وبذلك فإن الماوردي يؤكد على ضرورة توفر الركيزة العلمية وتطبيقاتها ، والنظر لذلك على أنه هو نقطـــة البدء في الطريق نحو التقدم ، ولعل من الدلالات البالغة الأهمية والتي يجب أن يعيها القارئ للماوردي أنه في مؤلفه القيم الذي تناول فيه بالتفصيل قضية التقدم وقواعده «أدب الدنيا والدين» قد صدر هذا الكتاب بباب أول عن العقل والهوى ، وثني بباب ثان عن العلم ، ثم أخذ بعد ذلك في دراسة القضية الكبرى، وهو بذلك يحدد بدقة وصراحمة ووضوح لاغموض فيمه أن مرتكز ومنطلق رؤيته في التقدم هو العلم والاستخدام السليم للعقل وتحكيمه في كل بحالات الحياة في ضوء هدى الدين، يلى ذلك بل ويزامنه إحالة العلم إلى عمل وتحويل المعرفة إلى حياة محسوسية معاشية في شيكل نظم وسياسات وتطبيقات تنتج ما ينشده من سعادة وطيب الحياة « فإذا قد لزم بما بينساه النظر في أمور الدنيسا، فواجب سسبر أحوالها والكشه عن جهة انتظامها واختلالها ؛ لنعلم أسباب

صلاحها وفسادها ، ومواد عمرانها وخرابها ، لتنكشف عن أهلها شبه الحيرة وتنجلى لهم أسسباب الخيرة ، فيقصدوا الأمور من أبوابها ويعتمدوا صلاح قواعدها وأسبابها»(١) .

واليوم يصادق الفكر التقدمي المعاصر على ما سبق أن نوه به وأكد عليه الماوردي ، فنجد التشديد والتأكيد في كل المحافل العلمية على أهمية العلم والتقدم التكنولوجي ، واعتبار ذلك والنظر له على أنه أصبح أهم عنصر من والنظر له على أنه أصبح أهم عنصر من عناصر الإنتاج بعد أن أهمل لفترات طويلة في حياة الفكر التنموي ، وقد بلغ من اهتمام الماوردي بقضية العلم والتعليم وعقلانية التفكير والسلوك أن خصص فا بابين من خمسة أبواب من كتاب أدب الدنيا والدين وصدر بهما كتابه

وبعد أن وضّح الماوردي بشكل صحيح كيف تكون علاقة الإنسان وخاصة المسلم بالدنيا وضرورة أن يتسلح بالعلم في التعرف الدقيق الشامل على كل محالات الحياة تعرفًا هدف معرفة ما به صلاح الدنيا وما به فسادها، وليس محرد معرفة ، إنها معرفة

<sup>(</sup>۱) نفسه، صد ۱۳۲.

بحلة

إيجابية نافعة ، معرفة بما يصلح الحياة وبما يفسدها ، وليس معرفة خارج نطاق الحياة ، بعد ذلك أخذ الماوردي يوضح مرئياته حيال صلاح الدنيا ، وصلاح حال كل فرد فيها ، وما يتوقف عليه ذلك من قواعد ومرتكنزات ، وهذا ما نعرض له في الفقرات القادمة ، وقبل أن نسير مع الماوردي وهو يبين ويحلل رؤيته ، حيال قواعد التقدم نشير إلى قضية ذات أهمية نبه عليها الماوردي وأقام عليها بنيان رؤيته ، وهمي التفاته إلى كل مستويات القضية ، فهناك المستوى الجمعي أو الكلي ، وهناك المستوى الفردي أو الجزئى ، بعبارة أخرى: إن الصلاح والرقى في الدنيا يغطى مساحة الجماعة ككل، والأفراد كل فرد على حدة ، وكما أن لهذا مقومسات وركسائز فلذلىك هـو الآخر مقومات وركائز ، وكل منها ضروري لا غنى عنه ، فلا يكفى صلاح الجماعة فقط ولا يكفي صلاح الفرد فقط. بل إنه لا يتأتى وجود أحدهما في غيبة الآخر « واعلم أن صلاح الدنيــا معتبر من وجهين : أولهما: ما تنتظم به أمور جملتها ، والثاني ما يصلح به حال كل

واحد من أهلها ، فهما شيئان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه ؛ لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ويقدح فيه اختلالها ؛ لأن منها يستمد ولها يستعد . ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثرًا ؛ لأن الإنسان دنيا نفسسه ، فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له ، ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه ؛ لأن نفسه أخبص وحاله أمس ، فصار نظره إلى ما يخصه مصروفا وفكره على ما يمسه موقوفًا»<sup>(۱)</sup>.

ويمكننا أن نضيف هنا أن فساد الأوضاع والأحوال على المسستوى الفردي يؤثر سلبيًا على صلاح الأحوال على المستوى الجمعى ، كما هو مشاهد في واقعنـا المعـاصر ، والمعروف أن الفكر المعاصر القويم يصادق على هذه العلاقة الجدلية بين الصلاح على المستوى الجمعي والصلاح على المستوى الفردي، التي رسحها وكشف عنها الماوردي .

وقد عايشنا ومازلنا نعايش إلى حد كبسير في حياتنسا الاقتصاديسة الفكريسة

<sup>(</sup>۱) نفسه، صد ۱۳۲.

والتطبيقية ما يؤكد ويبرهن على صحة ما ذهب إليه الماوردي من ضرورة مراعاة البعدين معًا وعدم الانصراف إلى أحدهمسا وإغفسال الآخر ، ففي بعض مراحل الفكر الاقتصادي وجدنا الولمه بالفرد والجرى وراء صلاحمه وتحقيق متطلباته ورغباته تحت شعار الفردية ، دونما اهتمام مكافئ بالكل والجماعة ، وقد نجم عن ذلك من الفساد واضطراب الحياة واختلال أوضاعها ما هو معروف لكل دارس ؛ ممسا أدى إلى انصراف الفكر الاقتصادى إلى التركيز على الكل والجماعة دون ما اهتمام مكافئ بالفرد، فوجدنا الولمه بالجماعمة وكل ما هو جماعي أو عام ، ووجدنا الوله بمعدل النمو على المستوى القومى دون ما عناية كافية بما يعنيه ذلك على مستوى الأفراد ، وقد نجم عن ذلك من المخاطر والاختلالات الشسيء الكثير، وهكذا تؤكد لنا تجازب الحياة وتوجهات الفكر أنه لا مفر من مراعاة الأمرين معًا: الكل والجرء، الجماعية والفرد، والحرص على تحقيق الصلاح لكل منهما، وهذا ماسبق أن نبه عليه بقوة المساوردي ، كمسا ظهر في مقولاتسه المذكورة .

# قواعد التقدم على المستوى الجمعى

أول ما يلفت انتباه القارئ لفكر الماوردي حيال قضية التقدم على المستوى الجمعي أنه ينظر له على أنه أمر كلى ذو أبعاد وجوانب وعناصر متعددة متداخلة ، كما أنه يرتكز أو يقوم على قواعد ومرتكزات متعددة ، وليس على ركيزة واحدة أيًّا كان نوعها وطبيعتها ، فهو بالتعبير الرياضي دالة في العديد من المتغيرات يتوقيف على وجودهما كلهما وليس على وجود عنصر منها دون العناصر الأخرى ، ومعنى ذلك أنه إذا ماكنا ننشد التقدم فعلينا بتوفير قواعده ومرتكزاته المتعددة ، وإذا ما كنا بصدد التعرف على وضعنا حيال التقدم فأمامنا مؤشرات متعددة تكون في مجموعها مؤشرًا مركبًا نتعرف من خلاله على موقعنا وموقفنا من هذه القضية . وفيما يلى نسير مع الماوردي وهو يتناول هذه المقومات ثم يعد الفراغ من ذلك نعرض مرئياته في سوق الفكر التقدمي المعاصر لنعرف أين موقعه فيه .

حدد المساوردي لتقدم المحتمعات وصلاح أوضاعها ست قواعد «اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها

منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء ، هي قواعدها وإن تفرعت ، وهي :

دين متبع، وسلطان قاهر ، وعدل شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح(١).

١- دين متبع: يقول المادوري: «فأما القاعدة الأولى فهي الدين المتبع؛ لأنه يصرف النفوس عن شههواتها ويعطف القلوب عن إرادتها ، حتى يصير قاهرًا للسرائر، زاجرًا للضمائر، رقيبًا على النفوس في خلواتها، نصوحًا لها في ملماتها ، وهذه الأمور لا يوصل إليها بغير الدين ، ولا يصلح الناس إلا عليها ، فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها ، وأجدى الأمور نفعُسا في انتظامها وسلامتها »<sup>(۲)</sup> .

يبين المارودي في هذه العبارة أهمية الدين كقاعدة كبرى من قواعد صلاح الجحتمع وركيزة أساسية من ركائز رقيه وتقدمه ، ويفسر ذلك تفسيرًا علميًّا صحيحًا ، فالدين هو وحده القادر على إصلاح دواخل النفوس ، والقادر وحده على تكوين وتنمية الضمير الحي والرقابة

الذاتية ، ثم هو القادر وحده على جمع الكلمة وتوحيد الاتجاه والموقف حيال القضايا الفكرية ، والقضايا العلمية ، معنى ذلك أنمه إذا كان للدين وظيفته الروحية فلمه بنفس الأهمية وظيفته الاجتماعية العامة ، ويكفى أنه المرجع الوحيد الصحيح لمنظومسة القيم في الجحتمع، والتي هي من وراء كل منجزاته الفكرية والعلمية ، وقد كادت تغيب هذه الوظيفة الاجتماعية للدين لدى المسلمين فجماء الماوردي وبالغ في التنويه بأهميتها لدرجة أن جعلها جانبًا من جوانب الحكمة الإلهية في إرسال الرسل للناس «ولذلك لم يخل الله تعالى خلقه منذ فطرهم عقلاء من تكليف شرعى وأعتقاد ديني ينقادون لحكمه ، فلا تختلف بهم الآراء ، ويستسلمون الأمره فلا تنصرف بهم الأهواء. فثبت أن الدين من أقسوى القواعد في صلاح الدنيسا وهو الفرد الأوحد في صلاح الآخرة»(٣).

لقد أخذ ابن خلدون هذه الفكرة وأعاد التأكيد عليها، إذ يقول «وجَمْع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة الله

<sup>(</sup>١) نفسه ، صد ١٣٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه، صد ۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) نفسه ، صـ ١٣٤ ، ١٣٤ ، قوانين الوزارة ، صـ ٤٦ .

وعلى هذا نجد كلمة علماء العصر من ذوي الحكمة والرشادة ، فيقول أريك فروم: «الحق أننا دون الإيمان نصاب بالعقم واليأس والخوف حتى آخر ذرة في كياننا» (٢) كما يقول «إن الدوافع الدينيسة هي مصدر الطاقة الدافعة للرجال والنساء لإنجاز تغيير الحافعة عن جذري .. وإنه لم توجد ولن توجد حضارة بغير دين» (٣).

ويذهب جلال أمين ، بحق ، إلى أن « إنجاز التنمية الاقتصادية يحتاج إلى قوة دافعة قادرة على أن تمتد إلى كافة جوانب الحياة الاجتماعية ، وإن هذه القوة الدافعة لابد أن يكون مصدرها

غير مادي ، والأرجع أن يكون محركها الأول لا يمت للاقتصاد ولا حتى للعلم بصلة »(٤) ، وفي موطن آخر وجدناه يصسرح «بأن هسندا المحسرك هو الدين»(٥) .

ولم يشأ الماوردي أن يسترك قضية الديسن وأثره الحضماري والاجتماعي وكذلك أثره العلمى والثقافي دون أن يؤكد بأكبر قدر من الوضوح على أن الناس قلما يتفقون على رأي نابع منهم وقلما تتوحد مواقفهم حيال فكرة أو توجه قال به بعضهم ، فالكل يرى أن موقفيسه هنو الأفضل وأن رأيسه هو الأصوب، وبالتالي تتشتت المواقف حول العديد من القضايا الكبرى النظرية والعملية ، الأمر الذي قد يصيب المحتمع بالشلل والعجز عن إقامة ما يحتاجه من مؤسسات وأنظمة ، حيث لا نموذج ولا معيار يخضع لــه الجميع وينقادون طواعية لمه ، وليس هناك غير الدين يقوم بهذه المهمة ، يقول الماوردي : «وربما مال بعسض المتهساونين بسالدين إلى العلوم العقلية ورأى أنها أحق بالفضيلة وأولى بالتقدمة؛ استثقالاً لما تضمنه الدين من

<sup>(</sup>١) المقدمة ، نشر دار القلم ، بيروت ، ١٩٦٨ ، صـ١٥٧ ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الإنسان بين الجوهر والمُظهر ، ترجمة سعد زهران ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت رقم (١٤٠) ١٩٨٩ ، صـ٦٣ .

<sup>(</sup>۳) نفسه ، صد ۱٤۱ .

<sup>(</sup>٤) تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ، مطبوعات القاهرة بدون تاريخ ، صـ ٥٨ ، ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، صد ١٢٦ .

\_ المعاصر

تكليف ، واسترذالاً لما جاء به الشرع من التعبد والتوقيف والكلام مع مثل هذا في أصل لا يتسع له هذا الفصل ، ولن ترى ذلك فيمن سلمت فطنته وصحت رؤيته؛ لأن العقل يمنع من أن يكون الناس هملاً سدى ، يعتمدون علسي آرائهم المختلفسة وينقسادون الأهوائهم المتشمعية ، لما تؤول إليمه أمورهم مسن الاختلاف والتنسازع، وتفضى إليسه أحوالهم من التبساين والتقاطع ، فلم يسستغنوا عن دين يتألفون به ويتفقون عليه»(١) .

كما يقول: « ولو أهملوا بدون دين ، ونوازع الأهواء جاذبهة، واختلاف الآراء متقاربة ؛ لتمارحوا ـ تطاولوا ـ وتغالبوا ، ولما عرف حق من باطل، ولا تميز صحيح من فاسد، وليس في العقل ما يجمعهم على حكم يتساوى فيه قويهم وضعيفهم، ويتكافأ فيسه شسريفهم ومشسروفهم و فلذلك وقفت مصالحهم على دين يقودهم إلى جمع الشمل واتفاق الكلمة ، وينقطع به تنازعهم وتنحسم به مواد أطماعهم واختلافسسسهم وتصليح بسه

سرائرهم...»<sup>(۲)</sup>.

ومن النقاط بالغة الأهمية التي أثارها الماوردي هنا ما صرح به ، من أنه لا يقصد دينا بعينه وإنما يعنى كل ما يطلق عليه دين كأمر يخضع له الجميع وينقادون لتوجيهاته حتى ولولم يكن له رصيد حيد من الصواب «الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على العلم .. ولا ينقض هذا القول ما قدمناه من اعتبار الديس في قواعد الملسك ؛ لأن الكفر تدين بباطل ، والإيمان تدين بحق ، وكلاهما دين معتقد ، وإن صح أحدهما وبطل الآخر »(٢).

ولعمل القمسارئ التفت إلى قمول الماوردي «دين متبع» ولم يقل القاعدة الأولى الديس أو وجود الدين . وإنمسا وجود دين متبع ، أي إن العبرة ليست في مجرد وجود الدين وإنما العبرة باتباعه وتطبيقه، وإلا فما قيمة دين مهجور التطبيق والاتباع !! .

كذلك فهو يؤكد على مسمئولية الحكام في الحفاظ على الدين وحمل الناس على اتباعه «وأرشد الولاة من حرس الدين بولايته ، وانتظم بنظره

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا، صد ٣٩.

<sup>(</sup>٢) تسهيل النظر ، صد ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، صد ١٨٤ .

صلاح المسلمين ؛ لأن الدين يصلح سيرائر القلوب ويمنع من ارتكاب الذنوب ويبعث على التآله ـ الاستقامة \_ والتناصف ، وهذه القواعد لا تصلح الدنيا إلا بها ولا يستقيم الخلق إلا عليها. وإنما السلطة زمام - أداة -لحفظها وباعث على العمل بها »(١) «فليس دين زال سيلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه»(٢) ، وقد عبر عن هذه القضية بوضوح أحد أعلام الإسلام التالين مباشرة للماوردي وهو الغزالي في قوله: « إن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام، ولا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع، وذلك لأن نظام الدين لا يقوم ولا ينتظم إلا بإنتظام أمر الدنيا ، ونظام الدنيا لا يحصل إلا يامام مطاع ، ومن ثم قيل الدين والسهلطان توأمان، والدين أس والسلطان حارس ، وما لا اس لـه قمهدوم ، وما لا حارس له فضائع ، ومن ثم يبين أن السلطان ضروري في نظـام الدنيا ، ونظام

الدنيا ضروري في نظام الدين»(٣).

وفي كل مناسبة لحديث الماوردي عن مهام ومسئوليات الحاكم نجده يصدر هذه المهام والمسئوليات بالمسئولية الدينية المتمثلة في المحافظة على الدين والعمل به من غير إهمال أو تضييع (٤) ، والمقصود بحراسة الدين وحمايته الإيجابية الفعالة التى تتجسد في اتباعه وتطبيق أحكامه وقيمه وتوجيهاته وليست حماية سلبية تقف عند حد عدم المساس به ؛ ولذلك كان ابن خلدون موفقًا كل التوفيق عند تحديده لمهمة الحكومة بأنها «حراسة الدين وسياسة الدنيا به» (٥).

ثم التفت الماوردي بعد ذلك إلى مخاطبة العلماء والمفكرين قائلاً: « وما كان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعقل أن يكون به متمسكًا وعليه محافظًا» (٦).

والرسالة التى يحملها فكر الماوردي هنا من الوضوح بمكان ، فصلاح وتقدم المحتمعات يتوقف ضمن ما يتوقف على الدين ، وإن أي اعتداء أو إغفال له في

<sup>(</sup>١) تسهيل النظر ، صد ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا ، صد ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد في الاعتقاد ، مكتبة الجندي ، القاهرة ، ١٩٨٧ ، صـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا ، صد ١٣٦ ، الأحكام السلطانية ، صد ١٥ .

<sup>(</sup>د) المقدمة ، صد ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا ، صد ١٣٤ .

الجحتمع لهو هدم لقاعدة من قواعد تقدمه، وبالتمالي فإن أي حديث عن تقدم حقیقی ، وأیة جهود مهما كانت في ظل تغييب الدين وما يحتوى عليه من عقائد وقيم هو حديث لغو وهي جهود عقيمـة لا تنتج إلا المزيد من التخلف وسيوء الأوضياع، وهكذا نصل مع الماوردي في قاعدته الأولى لصلاح الجحتمعات إلى أنسه عند الحديث عن ركائز أو مقومات التقدم أو مؤشراته لا يصح إغفال الركيزة الدينية أو المؤشر الديني . والملاحظ أن مراجع التنميسة الاقتصادية المعاصرة قلما تتعرض لهذه القاعدة بما يتواءم وأهميتها ، وإذا تعرضت لها فهى محرد كلمات ترمى على عجل ، إما ذمًّا واستهجانًا لبعض القيم الدينية السائدة في بعض الجحتمعات، وإما دفاعًا باهتًا عن بعض القيم والتعاليم الدينية التي حملها بعض المؤلفين مسئولية شيوع التخلف.

أما أن يفرد قسم مستقل بارز يتناول أهمية الدين في التقدم واعتباره مقومًا من مقومات التنمية مثل رأس المال أو التكنولوجيا أو غيرهما فهذا ما لم نره في المراجع الكبرى للتنمية الاقتصادية ،

وترتب على ذلك تشويه كبير في التطبيق والتنفيذ، فقلمـا نجد في الـبرامج والسياسات التفاتسا جمادًا إلى الجوانب الدينية وإعمالها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها .

٢- سلطان قاهر: القاعدة الثانية لصلاح وتقدم ورقى التجمعات في رؤية الماوردي هي القاعدة السياسية والتي عبر عنها بعبارة موجزة بليغة «سلطان قاهر» وفي ذلك يقول: « وأما القاعدة الثانية فهى سلطان قاهر ، تتألف من رهبته الأهواء المختلفة ، وتجتمع لهيبته القلوب المتفرقة ، وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة ، وتمتنع من خوفه النفوس العاديسة \_ المعتديسة \_ الأنسه في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بمسانع قوي ورادع ملى ـ مستمر »(۱) معنى ذلك أن أي مجتمع كى يسعد ويتقدم وتصلح أحواله فإنه في حاجمة إلى سلطة قاهرة تضع الحق في نصابمه للجميع ، وتحول دون عدوان البعض على البعض، فالجحتمع كما وضح الماوردي مؤلف من فئات وأفراد مختلفي القوى، ومتنوعي الرغبات ومتعددي

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا ، صد ١٣٤ .

المصالح ، والمصالح الخاصة هي في جملتها متعارضة ، وفي ضوء ذلك فإنه كي يحقق المجتمع أكبر قدر ممكن من المصلحة الجماعية في حاجة إلى سلطة فسوق الجميسع ، وإلا أكل القوي الضعيف، واختل وفسد نظام المجتمع .

ولم ير المساوردي في بحرد وجود السلطة الكفاية وإنما لابد ، حسبما ذهب ، إلى أن تكون سلطة قاهرة، وهـذا الوصف يحمل كـل معـاني القوة، ولا يحمـــل معنـــى البطــش الأهـــوج والطغيان من قبل الحكومة ، وإلا لما حققت المقصد اللذي وجدت من أجله فهي قد وجدت من أجل منع الظلم والعدوان ، فإذا مارست هي ذلك فإن وجودها لايعد قاعدة لصلاح الجمتمع بل قاعدة لفساده. إذن المقصود هو الدولمة القويمة المتى يتحدث عنها اليوم كبار المفكرين كضرورة للتنمية ، كما ذهب بحسق ، العسسالم الاقتصسادي الاجتماعي الشهير جونار ميردال(١)، وذلك لما يعانيه العالم اليوم، ولا سيما العالم النامي من سيطرة حكومات هشة

رخوة (Soft State) لا تصمد أمام أصحاب النفوذ والمصالح ومراكز القوى. بل سرعان ما تخضع لهم ولمطالبهم التي غالبًا ما لا تكون في صالح جمهور الناس، وبالتالي يشيع الفساد الإداري.

وقد شدد الماوردي على ضرورة قيام السلطة بتحقيق العدل بين الناس ، وأن تكون هي نفسها عادلة في علاقتها بالأفراد ، وقد صاغ ما يمكن اعتباره قانونا في هذا الصدد، وهو «إن ظلم الحاكم لم يعدل أحد ، وإن عدل لم يجسر أحد على الظلم»(٢) .

وربما يتساءل البعض هل هذه هي كل مهمة السلطة ؟ وهل كل ما هو مطلوب منها إحقاق العدل ومنع الظلم؟ إن الماوردي هنا اقتصر على ذلك معتبرًا إياه القضية الكبرى المنوطة بالدولة ، وهو كذلك بحق ، وعند تناول المفكرين المعاصرين لقضية الدولة فإنهم يركزون على أمر حوهرى يرونه أساس المسألة وهو وحسود سلطة حاكمة بين الجميع(٢).

ولا يضير بعد ذلك وجود خلاف في

<sup>(</sup>١) أنطر:

G.Myrdal, the challenge of world poverty, panthean books, a division of random house, New York, 1970. p. 208.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا ، صـ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) د. حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، القاهرة، ١٩٩٩، صـ ٢٤٩، ٥٠، صـ ٩٩، روبرت كارسون، ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات وما بعدها ؟ ترجمة د. دانيال رزق، الدار الدولية للنشر، القاهرة، ١٩٩٤، صـ ٣٠٩.

الرأي حول المهام الأخرى للدولة.

وليس معنى ذلك أنسه ليس على الدولسة مهسام أخرى ، فلقد ذكر الماوردي من مهام ووظائف الدولة ما يصل إلى العشر ، منها ما يرجع إلى العدل ، ومنها ما يرجع إلى الأمن، ومنها ما يرجع إلى الاقتصاد، ومنها ما يرجع إلى الاقتصاد، ومنها ما يرجع إلى البيئة، ومنها ما يرجع إلى وأبعاد كل هذه الوظائف في مواطن وأبعاد كل هذه الوظائف في مواطن أخرى، والجدير بالذكر أن الماوردي يؤكد بوضوح على أن السلطة ملزمة يؤكد بوضوح على أن السلطة ملزمة بهذه المهام والوظائف فيقول : «والذي يلزم سلطسان الأمسة من أمورها يبعة ...»(١).

إذن المسألة مسألة واحب وإلزام، وليس عملاً احتياريًا تطوعيًا بمن به الحاكم على الأمة أو يمنحه لها . ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يتناول الماوردي مآلات الأمور ويربط ربطًا صريحًا بين الطاعة والمساندة والمعونة وقيام الدولة بوظائفها على الوجه المرضي ، عند ذلك تستحق الدعم المرضي ، عند ذلك تستحق الدعم

المادى والمعنوى وبذل كل جهد معاون، يسل والاحسىترام والتقديس والمحبسسة ، والماوردي يستشهد هنا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: «خير أئمتكم الذيس تحبونهم ويحبونكم»(٢) يقول الماوردي: « فياذا فعل من أفضى إليه السلطان ما ذكرنا من هذه الأشياء السببعة كان مؤديًا لحق الله فيهم مسستوجبًا طساعتهم ومنساصحتهم ، مستحقًا لصدق ميلهم ومحبتهم ، وإن قصسر عنها ولم يقم بحقها وواجبها كان بها مؤاخذًا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ـ عصيان وتذمر ـ ومقت وتربص »(٣) وفي عبارة أحرى يقول: « فياذا قيام بهده الحقوق فهي السياسة العادلة والسيرة الفاضلة التي تستخلص بها طاعة الرعية وينتظم بها صلاح المملكة، وإن أخل بها كان وإياهم على ضدها »<sup>(٤)</sup>.

وربما يتساءل البعض هل كان هناك اهتمام مكافئ من الماوردي بشرعية وصلاحية قيام السلطة نفسها على غرار تأكيداته هذه على صلاحية وأهمية

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا ، صد ١٣٦ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، حد ۱۲۷ .

<sup>(</sup>۲) نفسه عصد ۱۲۷.

<sup>(</sup>٤) تسهيل النظر ، صد ١٦٨ .

قيامها بوظائفها ، حيث إن صلاحية قيامهما نفسمها همي الخطوة الأولى في الطريسق الصحيح ، والنساظر في فكر الماوردي يجده لم يغفل هذا الجانب بل اهتم به اهتمامًا ربما يفوق الكثير من غيره من العلماء ، فنجد لديمه التناول المفصل لكيفية تولى السلطة وقيامها ودور الشمعب في ذلك ، ولا ندعى أن ما قدمه كافيًا تمامًا، لكنه يقدم الأساس الجيد لقيام نظام سياسي حيد، ومع ذلك فإن في فكره الكثير من الجوانب المتقدمة حتى في عصرنا هذا ، فقد قال بقيام أهمل الاختيار باختيار الحماكم ، ومعنى ذلك أن تولى السلطة شأن من شئون الأمة هي التي تمارسه من خلال النخبسة الصالحسة بهما ، وقد سماهما الماوردي (أهمل الاختيار) وقد وضع شمروطًا محددة لابد من توفرهما فيمن يدخل في أهل الاختيار (١).

معنى ذلك أن آلية قيام السلطة على الوجه الكفء لا تتمثل في قيام الشعب كله بالاختيار، فليس كل أفراد الشعب مؤهملاً للاختيار الجيد والمفاضلة الصحيحة بين المرشحين، ولا تتمثل في الصحيحة بين المرشحين، ولا تتمثل في

قيام أصحاب الجاه والنفوذ والمصالح بهذا الاختيار ، إذ هم في الحقيقة لا يختارون للشعب وإنما يختارون لأنفسهم ، ولا تتمثل في قيام فئة عشموائية تجمع بين الكفء وغير الكفء بهذا الاحتيار ؟ ومن النقاط الجيدة في هذا الصدد ما نبه عليه الماوردي من ضرورة تعدد المتقدمين للسلطة ، وضرورة توفر شروط محددة في كل من يتقدم لذلك، وعلى كل منهم أن يقدم نفسه ومرثياته وقدراته ، وعلى أهـل الاختيار التقويـم والمفاضلة ، ولم يفيت على الماوردي هنا أن يتناول مسألة عدد أهل الاختيار المعول عليه ، ولم ير في ذلك عددًا محددًا ، بل هناك حيارات عديدة ؟ مما يفسم الجال للتعــــامل مع مختلف الظروف والملابسات (٢)، كذلك لم يغب عنه مسألة تغيير السلطة وما يحكم ذلك من ضوابط ترجع في جملتها إلى اعتبارين: الأول: تحقيق الاستقرار السياسي، والثاني: تحقيق سلامة الحكم ورشادته . ولا شمك لدى البماحثين المدققين في

أن أهم عمامل وراء تخلف العمالم

الإسلامي في الماضي والحاضر تمثل في

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ، صـ د ، ومـا بعدها ، أنظر مفصلاً د. فوزي طايل ، دور أهـل الحل والعقد في النموذج الإسلامي للحكم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، ١٩٩٦ ، صـ ٦٩ ، وما بعدها .

عدم توفر القاعدة السياسية الرشيدة في غالب الحالات .

وإذا ما نظرنا في الفكر المعاصر وقلبنا صفحات مراجع التنمية لا نجد للعامل السياسي موقعه الملائم على خريطة المقومات الضرورية لإنجاز التنمية وتحقيق التقدم ، بل هي بحرد كلمات عابرة تشير بعجالة بالغة إلى أهميته من جهة ، وإلى ما هنالك من عجز وقصور فيه لدى العديد من الدول النامية من جهة أخرى ، لكن أن يفرد لله قسم مستقل يتناول أبعاده المختلفة ودوره المؤثر سلبًا وإيجابًا في عملية التقدم فهذا ما لا نعثر عليه في هذه المراجع بوجه عام.

٣- عدل شامل: يقول الماوردي: «وأما القاعدة الثالثة فهي عدل شامل، يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه النسل ، ويامن به السلطان»(١).

هذه عبارة جامعة ، فالعدل يولد السلام الاجتماعي والتآلف، ويبعث على الاستقرار والطاعة، كما أنه

متطلب ضروري للنمو والعمران ، فكل فرد في ظله مطمئن على ماله وحقوقه ، بل إنه ليكثر النسل ، فالثروة السكانية تنمو وتزيد بالعدل ، حيث لا هرج ولا اضطرابات ولا منازعات، ثم إنه يوفر الأمن والأمان للسلطان، وقد أكد الماوردي على كل ذلك بقوله «وليس الماوردي على كل ذلك بقوله «وليس شسىء أسرع في خواب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور . ضد العدل - لأنه لا يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل»(٢) .

والماوردي لا يكتفى بتوفر العدل في المحتمع كقاعدة لصلاح أموره ، وإنما يصر على أن يكون عدلاً شساملاً ، ويفسر الشمول بأنه عدل مع النفس، وعدل مع الأدنى، وعدل مع الأدنى، وعدل مع المساوى(٣).

وإذا ما نظرنا إلى العدل في الحياة العملية فإن أهم تجسيد له عدل السلطة أو الحكومة.

فمتى وكيف يتحقق عدل الحكومة؟ قدم الماوردي إجابة دقيقة شاملة تجعل تحقق ذلك رهن قيام الدولة بما عليها من

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا، صد ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه ، صد ۱۳۹ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، صد ۱۲۹ ، وما بعدها.

حقوق للشعب أو ما عليها من مهام ومسمئوليات ووظمائف على الوجمه السليم، فإذا قامت بذلك، فعند ذلك تكون سلطة عادلة « فإذا قام فيهم بهذه الحقوق فهي السياسة العادلة»(١) وهكذا يحمل الماوردي السسلطة مسئولية القيام بالعدل ونشره بين الأفراد، مستشهدًا في ذلك بالعديد من النصوص الشــرعية(٢) ، وممــا يذكر للماوردي أنه في كل وظيفة من وظائف الدولة لم يغب عنه ربط ذلك بالعدل ، فهناك العدل المالي، وهناك العدل النقدي، وهناك العدل الإداري وهناك العدل الدولي ، وهكذا نحن أمام قاعدة العدل ، ليس بمفهومها القانوني الضيق الذي يعد قسسيم الوظائف الأحرى للدولة ، وإنما بالمفهوم الواسع الذي يعني إعطاء كل ذي حق حقه، ووضع كل شميء في موضعه الصحيح ، وتجدر الإشارة إلى ما قدمه الماوردي في هذا الصدد مما يمكن النظر إليه على أنه بمثابة قوانين عامسة، ومن ذلك: «بالعدل

والإنصاف تكون مدة الائتلاف»(٣) « الملك يبقى على الكفر ولايبقى على الظلم»(٤) «لسست تجد فسسادًا إلا وسببه الخروج من العدل إلى ما ليس بعدل»(٥) ومما يحمد للماوردي التفاته إلى أهمية قيام الحكومة بإنصاف الأفراد منها ، وفي الوقت ذاتم بالانتصاف منهم، أي أنها كما لا تجور ولا تظلم فردًا فعليهما ألا تقبل الظلم والجور من أحد(٦)، وكأنه ينبه بذلك على ما يحدث كشيرًا في عالمنا المعاصر من إغماض الدول أعينها عن كثير من المظالم والاعتداءات التي تقع عليها من بعيض ذوي النفوذ والقوة والجساه ، مما يترتب عليه إضاعة أموال الأمة وحقوقها والخروج على القانون ، والفكر المعاصر يصادق على صحة وصواب ما قدمه المساوردي، فيقول أخد الاقتصاديين: « وهكذا فإن التقدم الاقتصادي ليس مجرد تراكم لرءوس الأموال أو بناء المصانع وإقامة المشروعات بقدر ما هو توفير للظروف الناشئة لتشجيع الفكر

<sup>(</sup>١) تسهيل النظر ، صد ١٦٨ ، قوانين الوزارة ، صد ٤٧ ، ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا ، صـ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، صد ١٣٩ .

<sup>.</sup> ١٤٠ مسه ٤ (٤)

<sup>(</sup>٥) نفسه، صد ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) تسهيل النظر ، صد ١٨٧ ، ١٨٧ ، وانظر أيضًا صد ٢٣٣ .

الخلاق وقبول الجديد، وهي أمور لا تتحقق إلا بتوافر المقومات المؤسسية من نظم قانونية وسياسية مناسبة ، وياتي احتزام الحقوق وفكرة دولة القيانون في مقدمسة هذه المقومات الأساسية »(١).

ومع ذلك فأن الفكر الاقتصادي الأكاديمي قد انصرف في أحسن حالاته إلى التنبية على أهمية العدل في عملية التنمية والتقدم، لكنه احتزل مفهوم العبدل الحبتزالا مخلا حناصرا لسه فيما يعرف بالعدالة التوزيعية ، وانشغل بهذا الجانب كل الشمعل ، والعدل في هذا الجانب أمر طيب لكنه نطاق بالغ الضيق، فصلاح الدنيا ، بلغة الماوردي ، وتقدم الجتمعسات ونهضتهسا بلغتنسا المعساصرة لا يتوقف على العدل بهذا المفهوم الضيق، بل يتوقف على العدل بالمفهوم الواسع الذي يعكس صلاحية كل السياسات ، ومن المهم إبراز هذا المقوم بهذا المفهوم الواسع في أدبيات التنميسة واعتبساره إحدى القواعد والمرتكزات الأساسية لإنجاز التنمية .

٤- أمن عام: يقول الماوردي: «وأما القاعدة الرابعة فهي أمن عام

تطمئن إليه النفوس ، وتنتشر فيه الهمم ويسكن إليه البرىء ويأنس به الضعيف فليسس لخائف راحسة ، ولا لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش؛ لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ويحجزهم عن تصرفهم ، ويكفهم عن أسسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم»(٢).

اعتسبر المساوردي أن توفر الأمن وعموميت إحدى قواعد التقدم التى لا غنى عنها ولا يكفى مجرد توفر الأمن، وإنما لابد وأن يكون أمنا عامًا يعم الجميع ويعم كل ما للجميع من مقدسات وحقوق ، فمن أمن على النفوس، إلى أمن على العقول والأفكار، إلى أمن على الأعراض على الأموال، إلى أمن على الأعراض على الأعراض والخصوصيات، فهو أمن لكل إنسان ولكل الإنسان ").

ومن المعروف أن توفير العدل ونشره بين ربوع الأمة يعد عاملاً رئيسًا في استتباب الأمن ، فمعظم القلاقل والاضطرابات وراءها ظلم وجور ؛ ولذلك عندما طلب أحد الولاة من

<sup>(</sup>١) د. حازم البيلاوي ، التقدم الاقتصادي وحماية الحقوق ، صحيفة الأهرام في عددها الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩٨ م .

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا ، صد ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، صد ۱۴۲ .

الخليفة عمر بن عبد العزيز أموالاً لإقامة سور لإحدى المدن قال له: «حصنها بالعدل» (١) ، ومع ذلك فقد يتوفر العدل ولا يتوفر الأمن، ومن ثم فإن العدل لا يغنى عن الأمن، كما أن الأمن لا يغنى عن الأمن، كما أن الأمن الماوردي إلى ذلك؛ إذ يقول: «وقد يكون الحور تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن العدل، وتارة يكون بأسباب حادثة من غير مقاصد الآدميين؛ فلا تكون خارجة عن حال العدل ، فمن أجل ذلك لم يكن ما العدل ، فمن أجل ذلك لم يكن ما يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة يكون كالعدل».

خلاصة القول إن التقدم في حاجة إلى ركيزة أمنية عامة تحفظ الحقوق كلها وتحميها من العدوان عليها ، والمسئول عن ذلك هو الدولة ، كما سيتضح لنا في فقرات قادمة .

هـ خصب دائم: يقول الماوردي: « وأما القاعدة الخامسة فهي خصب دائم (\*) تتسبع به النفوس في الأحوال

ويشسترك فيه ذوو الإكثار والإقلال - الأغنياء والفقراء - فيقبل الحسسد في الناس وينتفى عنهم تباغض العدم - الحاجة والعوز - وتتسبع النفوس في التوسع ، وتكثر المواساة والتواصل، وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدنيا وانتظام أحوالها»(٢).

وبدایسة لا تخطئ القسارئ بعض الملاحظات ذات الأهمیة هنا ، ومنها أن الماوردی جعل الدعامة الاقتصادیة للتقدم إحدی الدعائم و لم یجعلها کل شیء کما یتجه الفکر المعاصر فی معظمه ، ثم إنها لم تکن الدعامة الأولی ، أی لم یبدأ بها بل حاء بها فی المرتبة الخامسة ، وهکذا نجد رؤیة الماوردی للتقدم تجعل من القاعدة الاقتصادیة إحدی قواعد ست ، أی أنها شرط ضروری ولیس کافیًا بلغة الریاضیین ، وهذا أمر ثبت صحته ، ویجدر التنبیه إلیه علی المستوی الفکری وعلی المستوی العملی .

وقد أخذ الماوردي يوضح عناصر هذا الاقتصاد الدائم القوة والنماء بقوله: «خصب في المكاسب وخصب في

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا، صد ١٤٢.

رُ\*) وفي بعض العبــارات وردت العبارة هكــذا: خصب دار . تعنى أن يدر عوائــد مســتمرة ، والمعنى في كل وجود اقتصــاد قوى دائم النمو والازدهار .

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا ، صد ١٤٢ .

المواد، فأما خصب المكاسسب فقد يتفرع من خصب المواد ، وهو من نتائج الأمن المقرن بها ، وأما خصب المواد فقد يتفرع عن أسباب إلهية ، وهو من نتائج العدل المقترن بها»(١) وبعبسارة فنيسة معساصرة فسإن القوة الاقتصاديمة ترجع إلى وفرة الموارد من جهة ، ووفرة العنصر البشسري وما يمارسه من أعمال وأنشطة اقتصادية على هـذه الموارد من جهـة أخرى، ويوضح المساوردي حيثيسات اغتبساره القوة الاقتصادية إحدى قواعد التقدم، فيقول: إنها توفر للناس احتياجاتهم المادية الكريمة، وتقضى على الفقر والهوان، وتوفر الأمن والسلام الاجتماعي طالما أن الغني يعطي للفقير حقه ، ونفهم من ذلك أن العامل الاقتصادي في رؤيسة الماوردي كمقـوم من مقومات التقدم لا يقف عند بحرد الكفاءة الإنتاجية بل يتخطاها إلى الكفاءة التوزيعية.

والواقع أن توليد القوة الاقتصادية لهذه الآثار رهن توفر بقية القواعد، وإلا فإن الاقتصاد القوى بمفرده قد لاينتج شيئا من ذلك ، بل قد يولد الصراع والدمار ، ولم يكتف الماوردي في هذا المقام بذلك، بل قام بتحليل مسهب

للجوانب المختلفة للقضية الاقتصادية على مختلف الأصعدة الواقعية والمعيارية، وتتبع هذا الجهد غير داخل في مهمة هذا البحث الذي ينصرف إلى تبيان الخطوط الرئيسية لرؤية الماوردي للتقدم وموقع العامل الاقتصادي فيها ، وهما هو قد تبين أن العامل الاقتصادي في هذه الرؤية هو ركيزة ضمن عدة ركائز .

ومعنى ذلك أنه ، من جهـة ، عامل مهم لا يصح إغفالسه أو إهمالسه أو التهويين من أمره ، كما أنه من جهة أخرى لا يعد القاعدة الوحيدة للتقدم، ومن الواضح أن هناك فحوة كبيرة بين رؤيمة الماوردي والرؤيمة المعماصرة التي تكاد تستغرق في البعد الاقتصادى معتبرة إياه أنه هو التقدم على مستوى الوسائل وعلى مستوى الأهداف ، وقد رسخت مقولة: إن النمو الاقتصادى هو التقدم ، فالدول المتقدمة هي الدول التي حققت النمو الاقتصادي، والدول المتخلفة هي البدول ذات الاقتصاد المتدنى . يقول حازم الببلاوي: « وليس أقبل خطورة مما تقدم قبول مظاهر الحياة المدنية دون أية نظرة انتقادية ، ومن ذلك مثلاً هذا التقديس الذي أصبحت تتمتع به بعض الألفساظ كمعبدل النمو، دون أيسة

محاولة جادة لفهم دلالتها وحدودها ، فنحن نعيش في عصر تسيطر فيه فكرة التقدم ، والتقدم يكاد يعنى شيئًا محددًا النمو ، بل بالذات النمو الاقتصادي ، مع أن النمو الاقتصادي لا يعنى التقدم الاقتصادي ، ومن باب أولى لا يعنى التقدم الاقتصادي ، ومن باب أولى لا يعنى التقدم »(۱) .

ويصل - رينيه دوبو - في وصفه للفكر المعاصر إلى أبعد من ذلك فيقول عن التنمية الاقتصادية: إنها أصبحت عقيدة العصر وتوراته (٢).

وإذا كان الموقف المعاصر من التقدم يعتريه هذا الخلل على المستوى الفكري فإنه أكثر المحتلالاً على المستوى العملي التطبيقي ، فالشغل الشاغل للدول اليوم تحقيق التنمية الاقتصادية أو المزيد منها ، والجرى اللاهث وراء العامل الاقتصادي معتبرة إياه هو القاطرة أو الرافعة التي تقود العوامل الأحرى الاجتماعية والسياسية والثقافية إلى الأمام ، وترتفع بها إلى أعلى . والأدهى من ذلك أنه في غالبية حالات التطبيق المعاصر نجد بقية العناصر والعوامل العقدية والاجتماعية والثقافية وغيرها تتشكل النظرة لها يما والثقافية وغيرها تتشكل النظرة لها يما يتواءم والعامل الاقتصادي ، بمعنى أنها يتواءم والعامل الاقتصادي ، بمعنى أنها

إن كانت محفزة له محرضة عليه يحتفل بها ويلتفت إليها ، وإن كانت متعارضة معه يضحى بها ، فالعقيدة حيدة إن شحعت التنمية الاقتصادية ، مهما كانت الأساليب والأهداف وإلا فهي مذمومة مهجورة .

والتعليم حيد طالما كانت له آثار طيبسة على عملية النمو الاقتصادي ، وهكذا صارت التنمية الاقتصادية هي البلسم الشافي من كل العلل والأمراض، بل هي الترياق الذي يحقق السعادة وطيب الحياة ، فكلما امتلك الإنسان من السلع والخدمات الأكثر كلما كان أكبر سعادة ، هكذا سار الاتحاه الفكري الغالب، وكذلك الاتحاه العلمي في عصرنا هذا، مع أنه عند التحقيق نجد هذا أبعد ما يكون عن الصواب باعتراف العديد من علماء العصر من اقتصاديين وغيرهم، ففي السبعينات من القرن العشرين كتب الاقتصادي البارز تيبور سكيتوفسكي كتابًا بعنوان «اقتصاد بلا بهجة» عبر فيه عن سيخطه البالغ من الحال الذي وصل إليه علم الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بنظرية الاستهلاك محاولا تقديم تفسيير مقنع لعجز

<sup>(</sup>١) على أبواب عصر جديد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٧ .

<sup>(</sup>٢) إنسانية الإنسان ـ نقد علمي للحضارة المادية ، ترجمة د. نبيل الطويل ، موسسة الرسالة ، دمشق ، ١٩٨٤ ، صــ٧٢٩ .

المحتمعات المتقدمة اقتصاديًا عن زيادة رفاهية الفرد وسعادته رغم ضخامة ما تقدمه له من سلع و خدمات (١) ، ويقول آرثر لويس في كتابه الشهير « النمو الاقتصادي »: «إن من العبث الادعاء بأن مبرر التنمية أنها تجعل الناس أكثر سعادة ، فالسعادة كما يعرف الجميع تتوقف على أكثر من مجرد زيادة الدخيل ، فهنساك مشلاً الشسيعود بالاطمئنان على المستقبل، وهناك الحريسة، وهنساك نوع العلاقسات الاجتماعية السسائدة ، وهناك مجرد الرضى بالنصيب ، وكلها قد لا تتغير بزيسادة الدخل»(٢)، ويقول أريك فروم عالم النفس الشهير: «يومّا بعد يوم ينتزايد عدد الناس الذين أصبحوا مدركين أن إشباع كل ما يعين للناس من رغبات بغير قيود لا يوصل للحياة الطيبة، وليس هو السبيل للسعادة ولا حتى المتعسة القصوى »(٣) ويقول مايكل ابدجمان: « وقد لا يوجد أيضًا ارتباط بين الوفرة المادية والسعادة ، فدخول أجدادنا لا تقبرب من دخولنا

اليوم، ولم يكن لديهم كذلك السلع والخدمات المتنوعة التي بين أيدينا ، وممع ذلك فقد كمانوا سمعداء مثلنا أو أكثر سمعادة»(٤)، ويقول مصطفى شيحة: «ويجب أن يدرك الإنسان أن أمنياته لا يجب أن تستركز فقط في رفاهيته المادية، فالنواحي المعنوية والثقافية قد تتجاوز في أهميتها المتطلبات السلمية ، وأن هذه المتطلبات هي وسيلة وليست غاية وأن التخلف لم يصبح حالة ماديسة بقدر ما هو حالــة ذهنيــة ، وأن الإنماء لم يعد مظهرًا اقتصاديًا خالصًا بقدر ما هو عملية تطوير وتغيير لسلوك الإنسان وعلاقاتسه الاجتماعيسة ولطريقسة استخدامه لفكره وعقلمه لمواجهة متطلبات الحياة»(°).

وليس بصحيح على إطلاقه أنه كلما تقدم العامل الاقتصادي كان ذلك كفيلاً بتقدم العوامل الأحرى غير الاقتصادية ، بل إن التجارب المعاصرة تؤكد على غير ذلك في حالات كثيرة ، تؤكد على غير ذلك في حالات كثيرة ، حيث إن تقدم العامل الاقتصادي أدى

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن : د. جلال أمين ، تنمية أم تبعية ، مرجع سابق صـ٤٧ .

<sup>(</sup>۳) مرجع سابق ، صد ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) الأقتصاد الكلي، ترجمة د. محمد إبراهيم منصور، دار المريخ، الرياض، ١٩٨٨، صـ ٦٨.

<sup>(</sup>د) الاقتصاد العام للرفاهية ، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية ، صد ٢٦ ، ومابعدها .

إلى تهميش بل وتقزيم بقية المقومات ، فقد صار العامل السياسي أشبه ما يكون بأداة أو ألعوبة في يده ، وقد حل الاختلال بل الاغلزاب النفسي محل الاستقرار والتوازن ، وقد ضمر وذبل العامل الاجتماعي ، وهكذا كان تعظيم عامل واحد وإهمال بقية العوامل من أخطر الأمور على فكرة التقدم ذاتها . ويجب أن نعترف بأن هناك تحسنًا قد طرأ على الرؤية المعاصرة ، فأخذ يخف الولمه تدريجيا بالعامل الاقتصادي وأخذت بقيمة العوامل تنمال قمدرًا من الاهتمام على الأقبل إن لم يكن لذاتها فلأن التقدم والرخاء الاقتصادي لا يتحقق غالبًا في غيبتها ، فوراءه تقف المؤسسات المتعددة والمتمثلة في النظم القانونية والسياسية والقيم والثقافة وأنماط السسلوك وقواعده ، وقد أخذت بعبض مراجع التنمية تغير هدف زيادة دخل الفرد إلى هدف طيب الحياة والذي يتركب من العديد من العناصر غير الاقتصادية . إضافة إلى العنصر الاقتصادي(١) .وهكذا تتحدد رؤية

الماوردي لموقع التقدم الاقتصادي في منظومة مقومات التقدم ، مختلفة في ذلك إلى حد كبير مع الاتجاه المعاصر الذي أخفق في تحديد الموقع الصحيح لهذا المقوم.

٢- أمل فسيح: يقول الماوردي: «وأمنا القاعدة السادسة فهي أمل فسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه ويبعث على اقتناء ما ليسسس يؤمسسل في دركسه بحياة أربابه»(٢).

ربما كانت هذه الزاوية من زوايا رؤية الماوردي للتقدم ذات إثارة خاصة متميزة ، فمن المالوف اعتبار الدين واعتبار السلطة واعتبار العدل واعتبار الأمن قواعد للتقدم وصلاح المحتمعات، أما اعتبار الأمل الفسيح قاعدة لذلك فهذا غير معهود في هذا المقام .

إن الماوردي يتعامل هنا بحصافة وذكاء مع المستقبل، فالتقدم ليس قضية حاضر فحسب، بل هو في المقام الأول قضية مستقبل، أو بعبارة أخرى هو قضية مستمرة متواصلة تضرب في بطون

<sup>(</sup>١) أنظر:

M. P. Todaro, Economic development in the third world, longman inc., New York: 1977, pp, 61-64.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا صد ١٤٤ .

المعاصر

المستقبل البعيد ، ومن المثير هنا أن الفكر الإنمائي المعاصر أحدد يضع ذلك في حسبانه وينادي بالتنمية المتواصلة أو المستمرة ، والعالم اليوم كلسه ينظر للمستقبل ويخطط له على تفاوت فيما بينه في مدى النظر المستقبلي، فمنه من امتد نظره لعشرات السنين ومنه من لا يتجاوز نظره عدة سنوات ، ولا يكون شميء من ذلك دون وجود العامل النفسى المتطلع إلى المستقبل وما يعتريه من تفاؤل وتشاؤم . إن توفر الأمل الممتد الفسيح في المستقبل مدعاة لإدخال فكرة الزمن في الحسبان وما يترتب عليه من الإقبال على تخصيص معين للموارد بين الاستهلاك والادخار، ومسا يسترتب على ذلك من مزيد من الاستثمارات ، ولا سيما منها ما كانت طويلة الأجل .

إن الماوردي بذلك يعد رائدًا لفكرة أهميسسة التفضيل الزمنى وفكرة المستقبليات التي تتبارى فيها دول العالم، وهو بذلك يعد رائدًا لفكرة رأس المال وإدخالها في صلب النشاط الاقتصـــادي، إذ يقـول: «ولولا أن النساني يرتفق - يسستفيد - بما أنشاه

الأول حتى يصير بــه مستغنيًا ؛لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكني وأرض الحرث، وفي ذلك من العوز وتعذر الإمكان ما لا خفاء به؛ ولذلك ما أرفق الله تعالى خلقه بشيء إرفاقه باتساع الآمال حتى تعمر به الدنيا، ويعم صلاحها وتنتقل بعمرانها قرنا بعد قرن ، فيتم الثاني ما أبقساه الأول من عمارتهسا. ويرمهم الثالث ما أحدثه الثاني من شعثها ؟ لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة، وأمورها على ممر الدهور منتظمة ،ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومسه ، ولا تعدى ضرورة وقتسه ، ولكسانت تنتقل الدنيسا إلى من بعده خرابًا لا يجد فيها بلغة . شيئًا مفيدًا . ولا يدرك فيها حاجة ، ثم تنتقل إلى من بعده بأسوأ من ذلك حالاً، حتى لا ينمى بها نبت ولا يمكن فيها لبث ـ بقاء -(۱)، ويدعم كلامسه بنصوص إسلامية منها « الأمل رحمة من الله لأمتى ولولاه لما غرس غيارس شيجرًا ولا أرضعت أم ولدًا»<sup>(٢)</sup>.

ومما يستحق التنويه تمييز الماوردي بين الآمسال والأمساني «وفوق بين الآمال

<sup>(</sup>۱) تفسه ، صـ ۱ ؛ ۱ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، صد د ۱ د .

والأمساني ، إن الآمسال مسا تقيدت بالأسباب ، والأمساني ما تجردت عنها »(١) . وهو بذلك يباعد بين الأفراد والجحتمعات والأماني الكاذبة وأحلام اليقظة وأوهام المستقبل، فالأمل مربوط بالأسبباب والأعمال وبذل الجهود ، والأماني مجرد أمنيات وأحلام. وفي عالمنا المعاصر لم تعد الآمال مجرد مشاعر نفسية فردية، بل هي طموحات قومية تتطلب المزيد من العمل القومي والجهد الجماعي المنظم ، وبالتالي فهناك مسئولية الجحتمع بكل فئاته ومؤسساته، وعلى رأسها مؤسسة الدولة في ترسيخ الإيمان بالمستقبل والعمل الجاد له لدى كل الأفراد، فالأمل في غد أفضل هو متطلب ضروري لبدل الجهد وللتخصيص الرشميد للموارد، وهو وليد جهود منظمة على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي .

هذه هي القواعد الست التي ذهب الماوردي إلى أنها تمثل ركائز التقدم وصلاح المحتمعات. ويبقى لنا في التعقيب عليها الإشارة إلى عدة نقاط: أولاً: أن الماوردي بقدر ما كان يتمسك بالمثال والمعيار ويصوب النظر

إليه بقدر ما كان يقف بقدم صلبة على أرض الواقع ، وفي ذلك يقول : « فهذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا وتنتظم بها أمور جملتها ، فإن كملت فيها كمل صلاحها ، وبعيد أن يكون أمر الدنيا تامًّا كاملاً ، وأن يكون صلاحها عامًّا شاملاً ، وأن يكون صلاحها عامًّا شاملاً ... وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالها» (٢).

وثانيًا: مدى التفات الماوردي إلى ما بين هذه القواعد من صلات وروابط وعلاقات ، والواقع أنسه في تناولـه لكل قاعدة لم يفت عليه أن يشير إلى ما لها من علاقة بغيرها من القواعد، فكل منها يؤثر في الأخريات ويتأثر بها، مما يجعل من الضروري مراعاة خطط التقدم لكل هذه القواعد وعدم إغفال بعضها ؟ ضمانًا لإنجاز الأهداف المتوخاة ، ولعل مما يثير الانتباه ما أوضحه الماوردي من تتأثر القاعدة الاقتصادية بغيرها من القواعد ، وخاصة قاعدتي العدل والأمن اللتين تتأثران بقوة بقاعدة السلطة وقساعدة الدين ، ومن ثم بات العامل الاقتصادي دالــة في العوامـل الأخرى ، وهـذا مـا يجعلنـا نعيد النظـر في أدبيـات

<sup>(</sup>۱) نفسه ، صده ۱ ،

<sup>(</sup>۲) نفسه ، صده ۱ .

المعاصر

التقدم المعاصرة التي يغلب عليها جعل العامل الاقتصادي هو المؤثر في غيره ، كما سبق أن أشرنا ،

وثالثًا: قد يقال: لم أغفل الماوردي قاعدة مهمة لا تقل عن غيرها في إنحاز التقدم وهي القاعدة العلمية ، وبالتالي تكون القواعد سبعًا ؟ إن ذلك ، خاصة في ضوء الرؤية المعاصرة التي باتت تجعل للعلم مكانا متقدمًا وفسيحًا على رقعة قواعد التقدم ومرتكزاته ، يعد مثلبة في رؤية الماوردي وإجابة عن ذلك ، حقًّا ﴿ لم يجعل الماوردي القاعدة العلمية ضمن قواعد صلاح الدنيا وإحراز التقدم وتحقيق السعادة لكن ذلك لا يحمل أية دلالة على إغفاله للعلم وإهماله له ، ويكفى للدلالة على بالغ اهتمامه به أنه قبل أن يبدأ في الحديث عن هذه القواعد أفرد بابًا كاملاً مستقلاً عن العلم والتعلم، مبرزًا أهميته وكيفية تحصيله ، وقبلمه مباشرة أفرد بابًا عن العقل، ومعنى ذلك أن الماوردي يعتسبر العلم والتقدم العلمي أمرًا مفروغًا منسه من حيث أهميته بل وضرورته وكونه نقطة الانطلاق الأولى.

# قواعد التقدم على المستوى الجزئي

بعد أن أنهى الماوردي حديثه عن قواعد التقدم على المستوى الجمعي أخذ في الحديث عن قواعد الصلاح والتقدم على المستوى الفردي ، فبين أنها ثلاث قواعد ، « وأما ما يصلح من حال الإنسان فيها فثلاثة أشياء ، هي قواعد أمره ، ونظام حالم ، وهي نفس مطيعة إلى رشبدها منهية عن غيها ، وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها ، ويندفع المكروه بها ، ومادة كافية تسكن نفس الإنسان ويستقيم أوده بها »(١)

ويمكن التعبير عن هذه القواعد بلغتنا المعاصرة بالتوازن النفسي والتوازن الاجتماعي والتوازن الاقتصادي ، بمعنى أنه كي يقال عن الإنسسان: إن حاله مرضية ووضعه صالح لابد من توفر الجانب النفسي الجيد والجانب الاجتماعي السليم والجانب الاقتصادي الكسافي ، وقد قسام المساوردي بتحليل وشسرح الأبعاد والجوانب المختلفة لهذه القواعد الثلاث بنفس طويل وفكر جيد ومعرفة طيبة بالموضوع مستغرقًا في ذلك عشرات الصفحات(٢) ، ولن نستطيع

<sup>(</sup>١) نفسه ، صد١٤١ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، صد ١٤٦ ـ ٢٢٨ .

هنا السير الطويل وراء الماوردي في طريقه وهو يتحدث عن هذه القواعد، لأن ذلك خارج عن المقصود الرئيسي للبحث الذي يدور حوله، ويكفى هنا التعرض الإجمالي لما تناوله من أبعاد حيال هذه القواعد.

١- نفس مطيعة : يقول الماوردي : « أما القاعدة الأولى التي هي نفس مطيعة ، فلأنها إذا أطاعته ملكها وإن عصته ملكته ولم يملكها ، ومن لم يملك نفسه فهو بأن لا يملك غيرها أحرى ، ومن عصته نفسه كان بمعصية غيرها أولى.. وطاعهة النفس تكون من وجهين: أحدهما نصح والثاني انقياد ، فأما النصح فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها فيرى الرشيد رشيدًا ويستحسسنه، ويرى الغي غيسا ويسستقبحه. وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعي الهوى ؟ ولذلك قيل: من تفكر أبصر، وأما الانقياد فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرهـــا وتنتهسي عـن الغـي إذا زجرها...»(۱).

إن الماوردي هنا يؤكد على ضرورة أن تكون النفس مطيعة ، وفرق شاسع بين أن تكون النفس مطيعة وأن تكون

النفس مطاعة ، كما هو المشاهد كثيرًا اليوم ، وكثيرًا ما نميز بين إنسان مالك لزمام نفسه وإنسان تملكته نفسه ، ويعد الأول في صفوف الأسهوياء العقلاء، ويعد الشاني في عداد الجانجين ، ويبين الماوردي مقصوده بكون النفس مطيعة، إنها الرؤية الرشيدة للأمور التي تحسن الحسن وتقبح القبيح ثم هي بعد ذلك السلوك الصحيح المتوائم وهذه الرؤية ، السلوك الصحيح المتوائم وهذه الرؤية ، وهكذا فإن الماوردي بذلك ينبه على أهمية وضرورة توفير الشخصية السوية أهمية وضرورة توفير الشخصية السوية صلاحه وسعادته وتقدمه ، ومن ثم صلاح وتقدم المجتمع .

الماوردي بلغة جامعة: هنا يتحدث الماوردي بلغة عالم الاجتماع الخبير بقضايا ومشكلات الجماعات. فبين أهمية المرابط الاجتماعي القائم على توفر علاقات اجتماعية طيبة بين الأفراد، ووضح محددات هذه العلاقات وكيف تعمل على توفير المحبة والمودة والوئام الاجتماعي، ومعنى ذلك أنه طبقًا لرؤية الماوردي، أيّا كان الوضع الاقتصادي المفرد فإنه دون توفر الوضع الاجتماعي المجيد فإن صلاح الفرد لا يكون، وإن كان فلا يكتمل. والعالم اليوم يشهد

<sup>(</sup>۱) نفسه ، صد ۱۶٦ .

المعاصر

العديد من الحالات، التي تؤكد على صحة ما سبق أن قال به ، فكم من أفراد وبحتمعسات تعيس حيساة الوفرة الاقتصادية لكنها بعيدة تمامًا عن السعادة وطيب الحيساة لأنهسا تفتقد الجو الاجتماعي والعلاقسات الحميمسة بين الأفراد ، وقل من التفت إلى هذا الجانب من كُتَّاب التنمية المعاصرين، وأشار إلى ما له من أهمية لا تقل عن الأهمية الاقتصادية وكل ما انصرف إليه الفكر الانمائي في محمله هو تشريح سلبيات الجوانب الاجتماعية في إنحاز التنمية الاقتصادية. وقد ركز الماوردي على محددات هذا البرابط الاجتماعي عن الضروري لصلاح أمور الأفراد ، مشيرًا في ذلك إلى جوانب روحية وجوانب اقتصادية مادية ، وجوانب نفسية .

٣ مادة كافية: يقول الماوردي، «فأما القاعدة الثالثة فهي المادة الكافية؛ لأنه حاجة لازمة لا يعرى منها بشر ..فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه لم تدم له حياة ولم تستقم له دنيًا، وإذا تعذر شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم بغيره يكمل بكماله

(١) نفسه ، صـ ۲۰۹ ،

ويختل باختلاله»<sup>(۱)</sup> .

والماوردي بذلك يلتفت إلى المقوم الاقتصادي معطيًا لبه حقه واضعًا له موضعه الصحيح في منظومة مقومات التقدم والصلاح على المستوى الفردي ، ومعنى ذلك ضرورة التفات خطط التقدم اليوم إلى توفير مستوى المعيشة اللائمة لكل فرد في الجحتمع وعمدم الانخداع بفكرة متوسط دخل الفرد .

هذه هي بإيجاز شديد رؤية الماوردي للتقدم على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي .

والدرس المستفاد هنا: أنه على المفكرين من حانب وعلى المسئولين والقائمين على الأمر من جمانب آخر والذين يكثرون من الحديث عن نشدان التقدم والسمهر على مصمالح الجحتمع والأفراد ألأيعيشوا في وهم العموميات والشعارات الفضفاضة التي لا مضمون لها ، بـل عليهم أن يتعـاملوا مع عنـاصر وآليات محددة واضحة تحقق للناس كل الناس حالة الحياة الطيبة ، القائمة على قيم وأنماط سلوكية عاقلة رشيدة تقدم لكل فرد من العلم والثقافة ما يجعله إنسانًا رشيدًا سويًّا مالكًا لنفسه وليس عبدًا لها، والقائمة على وثام اجتماعي

يظلل الجحتمع بكل فئاتسه وأفراده، بحيث لايعيش الأفراد وكأنهم في معركسة طاحنة ، كلُّ فيها يبغى الانتصار على غيره ولا يرى إلا نفسه . والقائمة على توفير المستوى المعيشي الذي يشبع للفرد حاجاته الحقيقية بالمستوى اللائق، ويباعد بينه وبين مذلة العذر والحاجة وما تولده من شرور ومآس على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعى، إنه بذلك يقدم معيارًا حيدًا للتقدم يتألف من عدة عناصر ؟ العنصر النفسمي والعنصر الاجتماعي والعنصر الاقتصادي. وعلى الجحتمع أن يتعرف على وضعم تقدمًا وتخلفًا بالنظر إلى المقياس الصحيح المرتكز على عدة عناصر كليمة تكون فيما بينها معيارًا كليًّا للتقدم والتخلف ، فهنـاك العنصر الديني، وهناك عنصر العدل، وهناك عنصر الأمن ، وهناك عنصر السياسة ، وهناك عنصر الاقتصاد لأوهناك عنصر الطموح والنظر الجاد للمستقبل.

وبدراسة العديد من أعمال المفكرين المعاصرين الجادين حيال عملية التقدم من اقتصاديين واجتماعيين ونفسانيين وغيرهم نجدها لا تتعارض مع ما سبق أن طرحه الماوردي من حيث المبدأ ،وإن تمايزت في بعض التفاصيل والأبعاد،

لكنها تظل في أحسس حالاتها نموذجًا احتجاجيًا ، وليست نموذجًا سائدًا ، ومهمتنا أن نسهم بكل قوة في جعلها النموذج السائد ؛ لما تتسم به من صحة وصواب .

## إدارة التقدم بين الدولة والأفراد

إن قضيسة التقدم لهسا العديد من الجوانب ذات الأهمية ، ولئن كان جانب الأسبس والمرتكزات والقواعد يحتل قدرًا كبيرًا من الأهمية فإن جانب إدارة هذا التقدم والقيام عليه لا يقل أهمية في تحقيقه عن الجانب الأول. القــارئ المدقق لفكـر المـاوردي في هذا الصدد يستطيع أن يتعرف على رؤيته حيال الجانب الثاني المتمثل في إدارة التقدم وممدى مسئولية الدولة أو الأفراد عنه ، ولا يخطئ الناظر المدقق ما تقوم عليه الرؤية هنا من الإدارة والمستولية والإشراف والقيام المتكامل بين الحكومة أو الدولـة وبين الأفراد ممثلين فيما يعرف اليوم بالسوق أو القطاع الخاص وبمؤسسات وهيئات الجحتمع المدني . ذلك أن هذه الركائز والمقومات التي ذكرها ، سـواء على المسـتوى العام أو على المستوى الخاص، تتطلب في حانب منها الدولــة ، وتتطلب في حــانب آخر المؤسسات الاجتماعية بالمفهوم الشامل

الواسمة ، وتتطلب السموق أو قطاع

وأي تهميش أو غياب لبعض هذه العناصر ينعكس في تعثر وجود التقدم. فقد وجدنا الماوردي يجعل السلطة إحدى القواعد والركائز، ومعنى ذلك أن وجودها في عمليـة التقدم أمر لا مفر منه ، وقد حدد لها الكثمير من معالم دورها في هذه العملية ، فعليها حماية الدين والقيم والمعتقدات وعليها توفير العدل والأمن ، وعليها توفير الفرص أمام القطاع الخاص ليمارس نشاطه الاقتصادى بكفاءة وعليها توفير كل ما من شأنه تحقيق اقتصاد كلي جيد سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الجانب النقدى أو الجانب التجاري أو غيير ذلك، وعليها حماية البيئة من التدهور، وعليها مراقبة ومتابعة وتقويم القطاع الخاص وهـو يمارس نشـاطه الإنتاجي في بحال السلع والخدمات، وليس لها مزاحمته في ذلك ومشاركته في مباشرة الأنشطة الاقتصادية الفعلية؛ فتتاجر معه وتزرع معه وتصنع معه ، اللهم إلا فيما يتعلق بالممتلكات العامة التي قد يكون من المصلحمة قيمام الدولمة نفسمها

باستثمارها واستغلالها.

ولـو أخذنا في التتبيع الدقيق لما قدمـه الماوردي حيال ذلك لضاق الوقت، وقد يكون كافيًا أن نعرض بإيجاز لبعض هذه الجوانب مع الإحالسة إلى مواضعها في مؤلفاته للمزيد من الإفادة .

١- الأمن ، اعتبر الماوردي أن الأمن هو بالتعبير المعاصر سلعة عامة ، على الدولة توفيرها ، وقد برز ذلك في ثنايا عديدة من حديثه ، فعند تناوله للزراعة ألزم الدولسة بتوفير الأمن الشسامل للمزراعين وبذلك يتفرغون للأعمال الزراعيسة فتنهض الزراعسة وتنهض بنهضتهما القطاعمات الأخرى، ويعتبر ذلك حقما من حقوق المزارعين على الدولة « والحق الشاني عليه أن يحميهم من تخطف الأيدي لهم ويكف الأذى عنهم ، فإنهم مطامع أولي السلطة ومأكلـــة ذوي القوة، ليــأمنوا في مزارعهم ولا يتشمساغلوا بالذب. الدفاع ـ عن أنفسهم ، ولا يكون لهم غير الزراعة عمالاً ، لأن لكل صنعة أهلاً فيستكثروا من العمارة ويتسعوا في الزراعة فيكونوا عونًا وعوانًا لمن عداهم »(۱).

<sup>(</sup>١) نفسه ، صد ١٥٩ .

وعند حديثه عما يلزم الملوك في حق الاستزعاء ذكر الأمن «وليهتم الملك كل الاهتمام بأهستن السبل والمسالك..»(١).

Y- توفير السياسة المالية الرشيدة .
فقد ركز الماوردي بقوة على أهمية
ترشيد الإيرادات العامة ، وحذر من
التعنت في فرض المزيد من الضرائب
والرسوم ، كما حذر من عدم رشد
النفقات العامة ، مشيرًا إلى بعض آثاره
السلبية ، ومما يحمد له ما شدد عليه من
سياسة حيدة للموازنة العامة وضرورة
الابتعاد كلما كان ذلك ممكنًا عما
يعرف بعجز الموازنة ، ويكفى الماوردي
في هذا الصدد أن جعل للدولة إدارة
في هذا الصدد أن جعل للدولة إدارة
صلاح المحتمع وتقدمه ، ويراعي
متطلبات الأنشطة الاستثمارية الخاصة
متطلبات الأنشطة الاستثمارية الخاصة
متطلبات الأنشطة بالتحارة(٢) .

٣- توفير سياسة نقدية سليمة ، تجدر الإشارة إلى أن الماوردي قد عنى بقضية النقود وسياستها عناية تتمشى وأهميتها في صلاح أحوال الجنمعات وفسادها

«وليعلم الملك أن من الأمور التي يعم نفعها إذا صلحت ويعم ضررها إذا فسدت أمر النقود ... وإن كان النقد سليمًا من غش ومأمونًا من تغيير صار هو المسال المدخور ، فدارت بسه المعاملات نقسدًا ونساء ، فعم النفع وتم الصلاح»(٣).

ويواصل حديثه موضحًا بعض أبعاد السياسات النقدية السيئة وما تجلبه من مضار اقتصادية على عكس السياسات النقديسة الجيدة ، والمعروف أن الفكر الاقتصادي المعاصر المستنير يشدد على أهمية قيام الدولة بوضع سياسات نقدية رشيدة .

٤- منع قيام القطاع الخاص بأية مارسات تلحق الضرر بالمحتمع ، ومعنى ذلك أنه إذا كان من حق القطاع الخاص على الدولة أن تدعمه وترعاه وتسانده في قيامه بأعماله وممارسته لنشاطه بكفاءة كما قال الماوردي : «وعليك لهم ثلاثة حقوق : أحدها أن تعينهم على صلاح معايشهم ووفور مكاسبهم لتتوفر بهم موادك وتعمر مكاسبهم لتتوفر بهم موادك وتعمر

<sup>(</sup>١) تسهيل النظر ، صـ٧٥٨ .

<sup>(</sup>۲) التسهيل، صــ ۱۷۰، وما بعدها، وكذلك، صــ ۱٦٥، ١٦٦، وصد ٢٢٥، ٢٢٦، الحاوى الكبير، حـ١٨، صـ ٢٩٤، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تسهيل النظر ، صـ ٢٥٤ ، وما بعدها .

بهم بلادك»(١) فيان من حق الدولية عليه، بل من مسئولياتها نحوه أن تحمله على الجادة في ممارساته، مباعدة بينه وبين أي انحراف يلحق الضرر بالجحتمع، وفي ذلك يقول الماوردي : « ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسسواق ثلاثة أصناف ، منهم من يراعى عمله في الوفور والتقصير، ومنهم من يراعى حالسه في الأمانسة والخيالة، ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة ، فأمسا من يراعي عمله في الوفور والتقصير فكالطبيب والمعلمين؛ لأن للطبيب إقدامُا على النفوس يفضى التقصير فيه إلى تلف أو سقم ، وللمعلمين طرائق في التعليم قد ينشأ عليها الصغار يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرًا، فيقر منهم من توفر علمه وحسنت طريقته ، ويمنع من قصر وأساء من التصدى لما تفسيد به النفوس وتخبث به الأداب ، وأما من يراعى حاله في الأمانة والخيانة فمثل الصاغهة والحاكهة والقصهابين والصباغين؛ لأنهم ربما هربوا بأموال الناس ، فيراعى أهل الثقية والأمانية

منهم فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره لئلا يغتر به من لا يعرفه ، وأمسا من يراعى عملسه في الجوده والرداءة فكل من يفسله في عمله ويقدم الردئ منه ... »(۲) ويواصل قائلاً: «وينظر والى الحسبة في مقاعد الأسواق، فيقر منها ما لا ضرر فيه على المارة ويمنع ما استضروا به ، وإذا بنى قوم في طريق سابل ـ عام ـ منع منه المحتسب وإن اتسم الطرق ... ويمنع من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطى .. »(٣) .

وبهذا نلحظ الاختلاف الكبير بين ما ينادي به الماوردي طبقًا لتعاليم الإسلام وما يشيع اليوم من المناداة برفع يد الدولة تمامًا عن الأمور الاقتصادية وترك المسسألة للقطاع الخساص دونما ضوابط وقيود ، وفي ذلك ما فيه من الأضرار البالغة على الجحتمع ، وعلينا في قراءتنا لرؤية الماوردي بخصوص علاقة الدولة بالقطاع الخاص وما قدمه في ذلك من أمثلمة وتوضيحمات أن نركز على حوهر القضية ولا نقف كثيرًا عند طبيعة الأمثلة التي تناولها ، فهذه خاضعة

<sup>(</sup>١) قوانين الوزارة ، صد ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية ، صد ٢٥٥ ، ومابعدها .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، صد ۱۵۸ .

لظروف كل عصر ، والمهم التأكيد على وجود دور رئيسي للدولة حيال ممارسات القطاع الخاص من حيث مراقبته وتقويمه وحمله على الجادة عند انحرافه .

٥- توفير البنية الأساسية اللازمة لصلاح الجحتمع وتقدمه، وقد ضرب الماوردي العديد من الأمثلـة والتي منها مرفق المياه للحضر وللريف(١) وكذلك مرفق الطرق(٢) وقد فصل القول في مسئولية تمويل هذه المرافق ، فهي في الأصل مسئولية بيت المال فإن عجزت مصادر الإيرادات الشرعية المقررة فلينظر في هذه المرافق فسإن كسانت ضروريسة للجماعة لايمكن الاستغناء عنها فتمول من خلال ضرائب من ذوي المقدرة، وإن لم تكن ضروريسة فيدعى أهل المقدرة إلى القيام بذلك ، كل حسب قدرته وما يرغب في الإسهام به ، وذلك من قبيل المشاركة التطوعية من الجماعة في إقامة هذا المرفق والمشروع

دون حبر وإلزام. وقد استخدم هذا الأسلوب الأخير في كثير من الحالات المعاصرة وأثبت كفاءته، وفي توضيح هذا الأسلوب يقول الماوردي: «كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم، ولم يجز أن ياخذ كل واحد منهم في عينه أن يلتزم جبرًا ما لا تسمح به نفسه من قليل ولا كثير، ويقول ليخرج كل قليل ولا كثير، ويقول ليخرج كل واحد منكم ما سهل عليه وطاب نفسًا واحد منكم ما سهل عليه وطاب نفسًا بالعمل....»(٢).

وكذلك من الأمثلة ذات الأهمية ما يتعلق بتوفير احتياجات المحتمع من العلم والتقنيسة ، فقد حرص على أن يضمن المقومات الرئيسية لإقامة أي تجمع عمراني والتي على الدولة توفيرها «أن ينقل إليسه من أعمسال أهل العلوم والصنائع ما يحتاج أهله إليه ، حتى يكتفوا بهم ويستغنوا عن غيرهم (أ) ، والمعروف أن ما يعرف بالبنية الأساسية ولمعروف من عصر وبنوده من عصر قد يختلف في مفرداته وبنوده من عصر

<sup>(</sup>١) تسهيل النظر ، صـ ١٦٣ ، حيث يقول : ثم على منشئ المصر في حقوق ساكينه نمانية شروط أحدها، أن يسوق إليه ماء السارية إن بعدت أطرافه ، في أنهار جارية أو حياض سائلة؛ ليسهل الوقوف إليه من غير تعسف ،كما يقول في عمارة الريف: يلزم مدبر الملك فيها ثلاثة حقوق : أحدها، القيام بمصالح المياه التي هو عليها أقدر ولها أقهر ، حتى تدر فلا تنقطع وتعم فلا تمتنع ، ويشترك فيها القريب والبعيد ، ويستوفى في الانتفاع بها القوى والضعيف، فإن أهملت حتى قلت ، وتغالب الناس عليها بسطوة وقوة المحتل نظامها وفسد التنامها واستبد فيها من استطال وتحكم في الأمول والأقوات ..» نفس المصدر ، صد ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) تسهيل النظر ، صد ۱۹۴ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية ، صـ٧٤ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) تسهيل النظر ، صـ١٦٤ .

لعصر ، والمهم أنه طبقها لدلالات ما قدمه الماوردي فإن على الدولة مهمة رئيسية في ذلك حتى وإن شاركها في ذلك القطساع الخساص ، أما أن ترفع الدولة يدها عن كل مفردات البنية الأساسية على أمل أن يقوم بها الأفراد أو القطاع الخاص فهذا مرفوض في رؤية الماوردي ، وهمو مرفوض في المنهج الإسمالامي ، ثم هو مرفوض في الفكر الوضعي السليم.

٦- ليس من حق الدولمة ممارسمة النشاط الاقتصادي الفعلى من زراعة أو صناعسة أو تجارة فهذا دور القطاع الخاص وحقه الذي لا يصبح من الدولة العدوان عليه، وفي ذلك يقول الماوردي: « والقسم الرابع تنفيذ أمور الرعايسا على مسا أنفوه من عسادات ومعاملات واختلفوا فيها حتى ائتلفوا بها ؛ لأن الناس مجبولون على الحاجة إلى أنواع لا يقدر الواحد أن يقوم بجميعها ، فخولف بين هممهم لينفرد كل قوم بنوع منها فأتلفوا بها ، فيقوم الزراع بمزارعهم ، ويتشاغل الصناع بصنائعهم ، ويتوفر التجار على متساجرهم . . وعليسه في تنفيذهسا لهم

حقيان: أحدهما ، ألا يعيارض صنفًا منهم في مطلبه . والثاني ، ألا يشاركه في مكسبه، وربما كان للسلطان رأى في الاستئثار من أحد الأصناف فيتمثل إليه من لم يألفه فيختل النظام بهم فيما نقلوا إليه ؛ لأن تمييزهم بإلهام الطباع أعدل في ائتلافهم من التصنع فا ، وربما ضن السلطان عليهم بمكاسبهم ، فتعرض لها أو شاركهم فيها ؛ فاتجر مع التجار وزرع مع الزراع ، وهذا وهن في حقوق السياسة وقدح في شروط الرياسة من وجهين: أحدهما، أنه إذا تعرض لأمر قصرت فيه يد من عداه ، فإن تورك عليسه لم ينهس بسه، وإن شورك فيـه ضاق على أهله، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عدل وال اتجر في رعيته. والثاني، إن الملوك أشرف الناس منصبًا ، فخصوا بمواد السلطنة ؛ لأنها أشرف المواد مكسبًا ، فإن زاحموا العامة في إدراك مكاسسبهم أوهنوا الرعايسا ودنسـوا المالك، فاختل نظامها وأعتل مرامها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اتجر الراعي هلكت الرعية »(١).

<sup>(</sup>١) قوانين الوزارة ، صد ٦٧ ، ٦٨ .

هذه الفقرة الطويلة تتناول قضايا اقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية، فهي تتناول قضية التخصص وتقسيم العمل وضوابطمه ومعايميره وضرورة احترام الدولة له وإلا شاع الفساد وتدهورت الأوضاع ، وهي تتناول عدم مزاحمــة الدول للقطـاع الخـاص في الأنشطة الإنتاجية وعدم استئثاره ببعضها من باب أولى، لأنها من جهة عاجزة عن القيام بذلك على الوجمه الكفء ومن جهة أخرى فإن ذلك يخل بمبدأ التكافؤ بين المنتجين ، فهي أقوى بحسب ما لها من نفوذ وسلطة . وفي النهاية فإن ذلك كلمه مدعاة للفساد الحكومي وما يجلبه من اختلال وتدهور للأوضاع . وليس معنى ذلك إنكار وجود مشروعات اقتصادية بالكلية ، فهناك بحال لإمكانية ظهورها، لكنه لا يتعدى نطاق الملكية العامة ، فالمعروف أن الإسلام أقر الملكية العامة في بعض الأموال كما أقر الملكية الخاصة ، وبعض هذه الأموال قد تتطلب تثميرًا واستغلالاً حتى لا تظل معطلة ، وعند ذلك على الدولة أن تفاضل طبقًا لمعيار المصلحة العامة بين قيامها بنفسها

باستغلالها من خلال ما يعرف الآن بالمشروعات الاقتصادية العامة وبين أن تدفعها للأفراد «القطاع الخاص» لاستغلالها من خلال ضوابط معينة وبأساليب محددة، وفي ذلك يقول الماوردي: « والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغله ليبت المال - قطاع عام - كما فعل عمر رضى الله عنه بأرض الصوافي وبين أن يتخير له من ذوي المكنة - وبين أن يتخير له من ذوي المكنة - أصله - بخواج - أجر - يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال ونقصه ، كما فعل عثمان رضى الله عنه ... »(١) .

تأمل قول الماوردي: إن على الحاكم أن يتخير أسلوب الاستغلال الأمثل، إذن المسالة محكومة بمعيار الكفاءة وليست مجرد هوى ورغبة في هذا الاتجاه أو ذاك .

والمقصود النهائي من ذلك أن الفكر الإسلامي من خلال رؤية الماوردي لا يحبذ قيام الدولة بممارسة النشاط الاقتصادي في مجالاته المختلفة ، فذلك هو عمل القطاع الخاص ، وهو أقدر عليه من الدولة ، ثم إنه لا يحبذ حتى

<sup>(</sup>١) الأحكام، صد ١٩٢، والحاوى، حد٩، صد ٣٢٧، وما بعدها.

مشاركة الدولة للقطاع الخاص في ذلك لاعتبارات عديدة يؤمن بها اليوم الفكر الاقتصادي المستنير ، والذي لا يجرى وراء بحرد رغبات وشسهوات ، وإنما يستهدف حقا تحقيق التقدم الحقيقي للمجتمع . ونعيد التذكير والتأكيد على أنسه لا علاقة بين الدور الاقتصادي للدولة وبين أن تمارس بنفسها الأنشطة الإنتاجية من زراعة وصناعة وتحارة . فإذا كان الأول مفروغ من أهميته والاعتراف به فإن الثاني يتوقف على والاعتراف به فإن الثاني يتوقف على الظروف والملابسات الحيطة (١) .

ومن أهم ما يلاحظ ، بل يؤخذ على الماوردي، أنه مع تشديده على قيام الدولة بالعديد من المهام لم يتناول بما فيه الكفاية قضية الفقر أو ما يمكن التعبير عند بالوظيفة أو الدور الاجتماعي للدولة. والمعروف أن هذا الدور يحتل أهمية كبيرة لدى الإسلام وكذلك الفكر المعاصر المستنير . وقد يجاب عن الماوردي بأنه لم يشمد على ذلك صراحة الأنه اعتبره ضمن مسئولية الدولة عن العدل وعن الأمن ، أو لأنه

تحدث طويلاً عن أهمية التكاول الاجتماعي بين الأفراد عندما تناول ضرورة توفر الغنى للفرد ، وبذلك يتمكن من رعاية غيره ومعاونته . وأيًا كان الاعتذار فهو غير كاف عن إهماله لهذه المسألة ذات الأهمية الكبيرة ، والتي لا يكفى لها مجرد كلمات قلائل قالها بعجالة مثل قوله في معرض حديثه عن رعاية الملك للعلماء «وعليه أن يراعي أهمل الحاجسة منهم بالبر والمعونة» (٢) .

وقوله « ويتعهد حمال الفقير من الرعية بالبر والصدقة »(٢) مع أننا كنا نتوقع أن يجعل ذلك إحدى مهام الدولة التي كرر القول فيها في أكثر من مؤلف من مؤلفاته . وقد بذه في ذلك عالم معاصر هو الإمام الجويني حيث شد مكاقوى ما يكون التشديد على المسئولية الاجتماعية للدولة حيال الفقراء . وذهب في ذلك إلى تسمويغ فرض الضرائب من أجمل تمسويل الضرائب من أجمل تمسويل الحتياجاتهم(٤).

<sup>(</sup>١) لمزيد من المعرفة يراجع د. شوقي دينا ، دور الدولة في التنمية من المنظور الإسلامي ، ندوة التنمية من المنظور الإسلامي ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، عمان، في الفترة من ٩ إلى ١٢ يولية ١٩٩١ ، وقد قام المجمع بنشرها في عام ١٩٩٤ .

<sup>(</sup>٢) تسهيل النظر ، صد ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۳) نفسه ، صد ۲۲۱ .

 <sup>(</sup>٤) لمعرفة موسعة يراجع «الغياثي» نشر الشئون الدينية بدولة قطر .

#### خاتمة:

في ختام هذه الدراسة التى لم تستوعب كل ما قدمه الماوردي من فكر حيال قضية التقدم بشكل عام وقضية التقدم الاقتصادي بشكل خاص وما يتطلبه من إصلاحات إدارية وسياسية واجتماعية واقتصادية حيث كان هدفها ومقصودها هو فقط التعرف على رؤية الماوردي حيال أسس التقدم ومرتكزاته، وحيال إدارته ودور كل من الحكومة والأفراد في ذلك.

ومن خلال ما تناولناه من فكره يمكن الخلوص إلى النتائج التالية :

والتقدم ، فالنصوص الإسلامية في بحال العامل السياسي وفي بحال قاعدة الأمن وقاعدة الاقتصاد والنظر للمستقبل والعمل له والحرص على تكوين العامل النفسي الصحيح والعامل الاجتماعي السليم ، هي أكثر من أن تحصى . والماوردي استطاع بفكره ونظره في هذه النصوص أن يتوصل إلى ما توصل إليه من قواعد الصلاح على المستوى الجمعى وعلى المستوى الفردي.

وحيث إن الأمر كذلك فإنه يمكن القول إن للإسلام وللفكر الإسلامي رؤيته المتميزة حيال مرتكزات التقدم وقواعده تتفوق على النظرة المعاصرة بشمولها وتوازنها بل وواقعيتها .

ومن ثم فإن النظر فيما لدينا والتأمل فيه والاستفادة به يحقق لأفكارنا الكثير من الجودة العلمية لما يضيفه من عناصر ضرورية، سواء على مستوى المرتكزات أو على مستوى طبيعة الهدف والغاية، كما أنه يحقق لممارساتنا العملية الكثير من الكفاءة والترشيد .

٢- يذهب الفكر الإسسلامي من خلال ما قدمه الماوردي إلى أن إدارة التقدم مسئولية كل من الدولة والأفراد

على السواء ، وأن أي تغييب لأي من الطرفين في عمليه التقدم هو موقف غريب على هذا الفكر . ومما تحدر الإشارة إليه أن الفكر الإسلامي اعتنق محورية ومركزية دور الدولة في عملية التقدم في ظل غيبة ما يعرف بالقطاع العمام أو على الأقبل تحجيمه إلى حد

وهـذا ما أخـذ يلح عليـه اليوم الفكر المعاصر بعد طول تخبط ومعاناة .

٣ لو أخذنا بدلالات ومضامين رؤيسة الماوردي للتقدم لكان علينا إحداث تغيير كبير في منهجية فرع التنمية الاقتصادية كما يدرس اليوم في الجامعات في كليات الاقتصاد والتجارة؛ حيث تدرس المادة تحت عنوان «التنمية الاقتصاديسة» عادة ويقوم بتدريسها اقتصاديون ، ومعنى ذلك أننا في مجال اقتصادي محض ، وبرغم ذلك نجد ضمن مباحث هذه المادة ما يشير إلى تطورها من تنمية اقتصادية محضة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية إلى تنمية شاملة إلى تنمية متواصلة مستمرة ، كل ذلك تطويرًا وتحسينًا وتصحيحًا للمسار، حيث لم تعد النظرة المعاصرة للتنمية على أنها محرد عمل اقتصادي بل

هي عمل اقتصادي واجتماعي، ثم هي عمل شـــامل يحيط بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ...إلخ.

وهـذا التطـور هو تطـور إيجـابي من هذه الزاوية، لكنه سلبي من زاوية أخرى، وهي أنه قد جرى تحت عباءة مصطلح «التنمية» وليس تحت مصطلح آخسر مثل مصطلح «التقدم» أو «الإصلاح» مشالاً ، مع أن مصطلح التنمية هو في أصله وجوهره مصطلح كمى لا يتواءم والعديد من الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها، مما هو بعيد بطبيعته عن الطابع المادي أو الكمي أو الاقتصادي ،ومعنى ذلك أن المظروف أكبر بكشير من الظرف، ثم إن الذي يقوم بتدريسه هم الاقتصاديون وفي ذلك ما فيه من التناقض والتضارب، إذ كيف لهم أن يدرسوا الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعيه والجوانب الثقافيسة. إلخ ، وقد يكون من بين المحسارج من ذلك العودة إلى مصطلح «التنميسة الاقتصاديسة» وتحديد موضوعات الدراسة بما يتواءم وهذا المصطلح بحيث لاتخرج عن الموضوعات الاقتصادية دون التعرض للموضوعات

الأخرى مع ضرورة التمهيد لذلك بالتأكيد الحاسم على أن التنمية الاقتصادية ليست هي بمفردها، تنمية الجتمع، أو بعبارة أخرى تقدم المحتمع، وإنما هي محرد عنصر أو ركيزة من وإنما هي محرد عنصر أو ركيزة من ركائز التقدم والنهضة ، وهناك ركائز التقدم والنهضة ، وهناك ركائز الحرى لا تقل أهمية تتعامل مع المحالات الحياتية الأخرى وتتولاها مواد دراسية في الأقسام العلمية الأحرى مثل

الاجتماع والسياسة والدين وعلم النفس

### إلخ .

وحبذا لو وجدت مادة تحت عنوان أو مصطلح «التقدم» أو «النهضة» تتعامل مع قضية التقدم بالمفهوم الواسع والحقيقي لها من حيث مضمونها ومن حيث مرتكزاتها ومن حيث أهدافها، ولتكن مادة عامة على جميع الطلبة ، وتكون بمثابة تمهيد ضروري أو متطلب سابق لما يدرس بعد ذلك تحت العناوين المتخصصة مثل التنمية الاقتصادية .



# د.إبراهيم البيوى غسانم

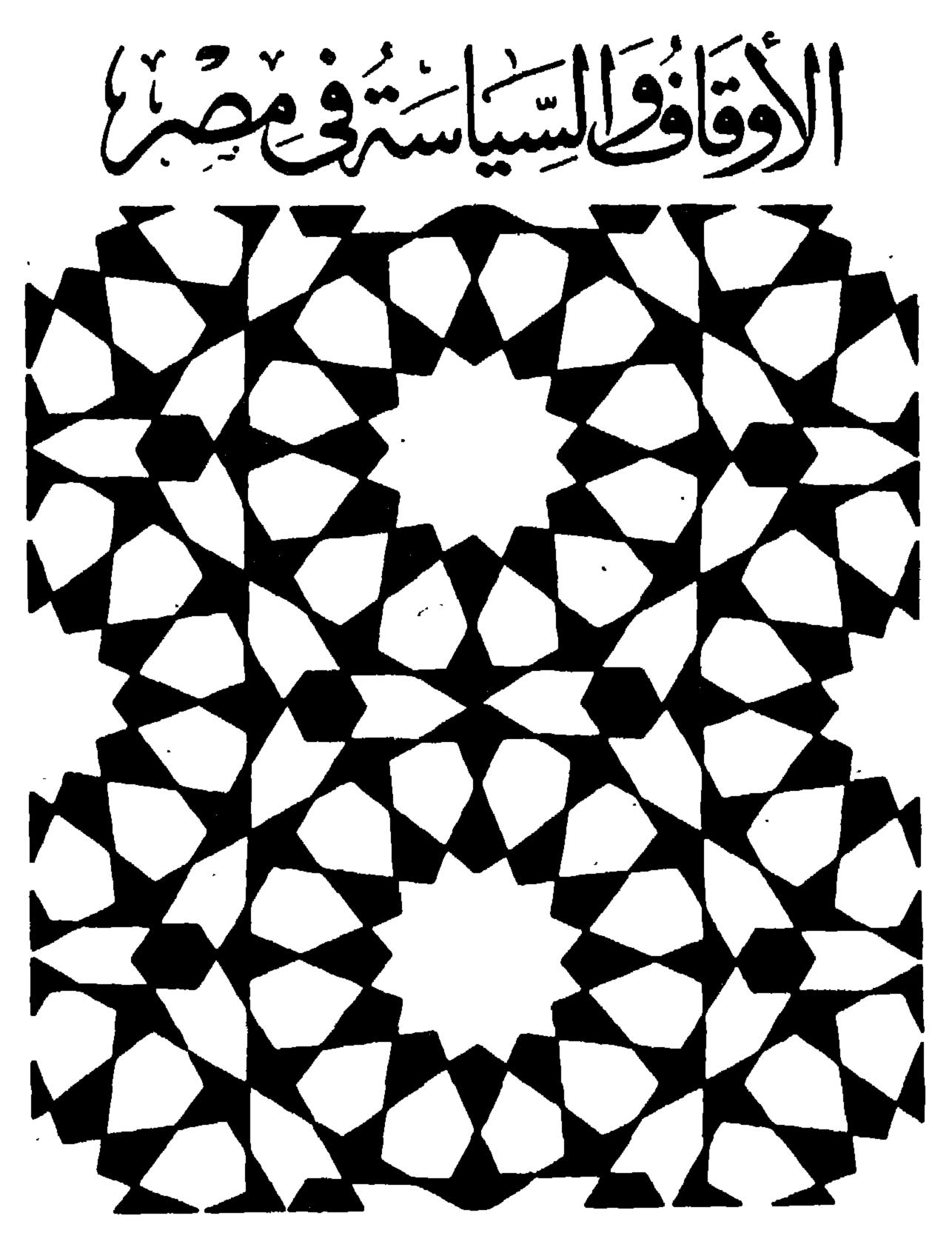

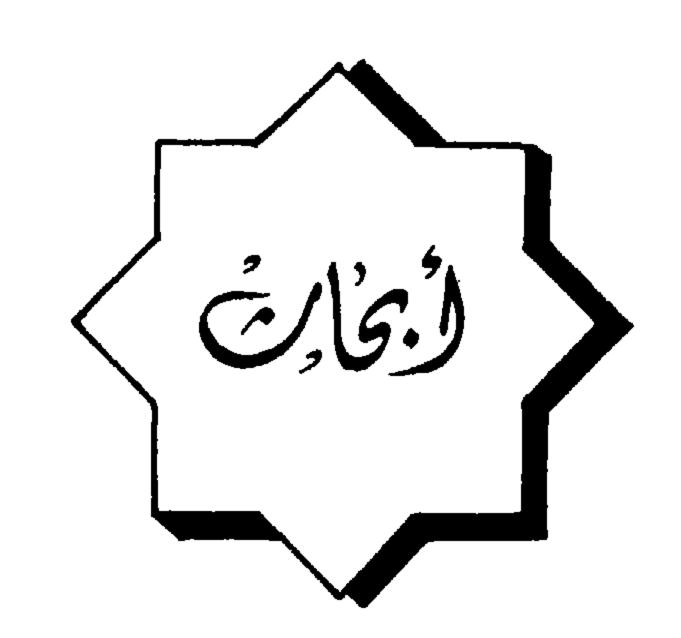

## ننظير السلطة السياسية (\*) دراسة تعليلية في كتاب أبي المسن الماوردي : «تسميل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملكوسياسة الملك»

#### د. حامد عبد الماجد

تتناول هذه الدراسة بالتحليل نصاً سياسيًا للإمام الماوردي، - وللقسم الثاني منه تحديدًا - محاولة اكتشاف رؤيته وتأصيله لظاهرة السلطة: مفهومها، وتأسيسها، وطبيعتها، ونشاتها وتكونها أي تاريخها العام والإطار الذي يحكمه ووظائفها أي الأهداف التي تسمعي - أو يجب أن تسعي - لتحقيقها وتسيطر على حركتها وممارساتها الفعلية من ناحيمة ثانية،

ومآلات السلطة وتطورها واختلالها وتدهورها وانهيارها من ناحية ثالثة، والواقع أن هذه الكليات التنظيرية الثلاثة تتداعى عند التعرض لظاهرة السلطة عمومًا مشكلة محاور أي تفكير أو تساؤل حدي حولها، وكذا تمثل أعمدة حقيقية بصدد إقامة أي بناء تنظيري بصددها يضع الاتجاهات والقوانين العامة التي تحكمها في حركتها وممارساتها (۱)، وفي هذا النص السياسي يتناول الماوردي

(\*) بحث مقدم إلى نــدوة «الفكر السياســـي في الــتراث العربــي والإســـلامــي» – القــاهـرة في ٣ – ٤ مــايو ١٩٩٧، التي عقدهــا مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة .

(١) راجع حول هذا المعنى :

اً ﴿ نَاصِيفَ نَصَارِ . منطَقَ السلطة ـ مدخل إلى فلسفة الأمر ، بيروت دار أمواج ، ط ١٩٩٥ . ص ١٠ ـ ٢٥ وقارن : د. عبد الله العروي ، مفهوم الدولة ، الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، ١٩٨١ م ص ٩ ـ ١٣ والواقع أن دراسة نظريـة السلطة تثير الكثير من الأسئلة مَن قبيل : \_

- هل السلطة بحرد مؤسسة تقوم بأدوار ووظائف معينة ، أم هي مفهوم قانوني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة المشسروعية من جانب والشرعية من جانب آخر .. هل هي مرادفه لفكرة القانون والنظام أم لفكرة الحجية والاقتناع ؟ هل هي من الناحية الاجتماعية ميدان لتصارع قوي اجتماعية معينة .. أو ما هي طبيعة الكيان الاجتماعي للسلطة .. هل كيان قائم بذاته منيشق من المحتمع ولكنه مركب فوفه؟ وما طبيعة العلاقة بين كل ذلك ... ؟ متى تنصف السلطة بالسياسة ومتى تنحلع عنها هذه الصفة؟ هل تخترق ظاهرة السلطة كافة الاجتماعات البشرية ؟ وفيم تختلف السلطة السياسية عن الدولة ، وعن الحكومة ، وعن النظام السياسي، والمحتمع ؟ لماذا توجد السلطة؟ ولماذا يجب أن نطيعها ؟ ولماذا يجب في بعض الاحيان أن نرفع راية العصيان في وجهها ؟

هذه الكليات الثلاثية برؤية واقعية تحليلية، وليس من خلال الرؤية الفقهية أو الدستورية كما فعل في دراسات سابقة له بصدد نفس الظاهرة (١) ، سنحاول اكتشافها ، وتقديم قراءة سياسية معاصرة لها مركزين على رؤيته لوظائف السلطة (أو السلطان أو الملك بتعبير الماوردي ) ، ملتزمين منهجيًا \_ قدر الطاقسة - بقواعد قراءة النصوص السياسية وتحليلها خاصة تلك النصوص التاريخية والتراثية التي تصنف في إطار النراث السياسي الإسلامي (٢) ، وتأتى هذه الدراسة في خمسة نقساط: ففي البدايسة هناك مقدمسة حول كيفية الاقساراب المنهجى من هذا النص

السياسي التراثي .. أما موضوع الدراسة ذاتمه فيأتي في ثلاثمة مساحث يتناول المبحث الأول مفهوم السلطة وتأسيسها وطبيعتها ، بينما يتناول المبحث الثاني ، وظائف السلطة وأدوارها ، والمبحث الثالث: اختلال السلطة وتدهورها وانهيارها ، وفي النهاية خاتمة تتناول أهم نتائج الدراسة الأساسية .

أولاً: كيفية الاقتراب المنهجي من النص السياسي التراثي: ـ

لا تعود أهمية هذا النص الذي بين أيدينما فقط إلى كونمه نصًا مهجور التناول من غالبية الباحثين في إطار فكر الماوردي وإسهاماته السياسية (٣) ، وإنما أيضًا لكونه يمثل جهدًا متميزًا ويكاد

راجع حول ذلك ;

<sup>~</sup> نيكولاس بولنتزاس ، حاشية للبحث العلمي في الدولـة والمحتمع ( ترجمة : د. حسين النحــار) المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، العدد ٥٤) السنة ١٢، أكتوبر ـ ديسمبر ١٩٨١ م ص ص ٢١ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>١) يقدم الماوردي قراءة فقهية أقرب إلى القانون الدستوري والإداري ( أي أنه يركز على شكل السلطة السياسة ) في كتابه «الأحكام

لأبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، القاهرة: مكتبة البابي الحلبي، ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) حول كيفية تحليل النصوص السياسية عامة راجع .

د. نهاد رزق الله ، دراسات في منهاجية تحليل النصوص ، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ط ١ ، ١٩٨٤ وحول نموذج رائد لتحليل نص سياسي تراثي تاريخي راجع:

د. حامد عبّد الله ربيع ( تحقيق وتعليق وترجمة) . سلوك المالك في تدبير الممالك تأليف العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع ، القاهرة : مطابع دار الشعب ، ١٤١٢ هـ ١٩٨٢ م ( ثلاثة أجزاء ) .

<sup>(</sup>٣) لم يحظ هذا النص ــ رغم أهميته في فلسفة السياسة وتنظيره للظّاهرة السياسية ـــ بنفس الاهتمام الـذي حظي به مولف حول «الأحكام السلطانية والولايات الدينية » والذي يندرج في إطار الفقه السياسي أو القانون الدستوري ، الذي أصبح علمًا على الماوردي - ولنا أن نذكر أمام هذه الحقيقة أمرين :

<sup>-</sup> انه حتى الرسائل الجامعية التي تناولت الفكر السياسي للماوردي ـ والتي يفترض فيها الإحاطة والشمول باهم مصادره الفكرية .

<sup>-</sup> بعضها لم يشر إلى كتاب « تسهيل النظر وتعجيل الظَّفر » وكانه غير موجود راجع : د. سعيد بن سعيد ، الفقه والسياسة : دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي ، الدار البيضاء : دار توبقال ، ١٩٨٩ وبعضها أشار إلى وحوده وإن لم يرجع إليه، راجع :

د. أحمد مبارك البغدادي ، الفكر السياسي عن أبي الحسن الماوردي ، بيروت ، موسسة الشراع للنشر والتوزيع ، ١٩٨٣ م .

يكون متفردًا في إطارها بصدد تناول للظاهرة السياسية \_ ظاهرة السلطة \_ وذلك من زاوية فلسفية وتنظيرية (١) هذا التناول يعطي إمكانية كبيرة لإقامة بناء تنظيري حول «وظائف السلطة وأدوارها العملية» تحاول هذه الدراسة تقديمه - وهو بناء بالغ الأهمية بصدد أية حديث جاد عن «نظرية السلطة » أية حديث جاد عن «نظرية السلطة » إذ يمثل « حلقة الوصل » ما بين فيض في هذا الصدد \_ وإنما نكتفي هنا نفيض في هذا الصدد \_ وإنما نكتفي هنا

بوضع مجموعة من الأطر التحليلية والقواعد العامة التي يمكن أن تكون ضرورية للتعامل مع هذا النص التراثي . ونكتفي في هذا الصدد بنقاط ثلاثة : أولاً : طبيعة النص وسياقه الفكري والحضاري :

يقع هذا النص السياسي ـ الذي قدر له النشـر مؤخرًا (٢) ــ في إطار الإسهامات الفكرية السياسية للماوردي والتي يرصدها بعض أهل الاختصاص بخمسة مؤلفات أساسية (٣) هي: أدب

ـ د. صلاح بسيوني رسلان ، الفكر السياسي عن الماوردي ، القاهرة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١٩٨٣ م ؛ حيث ذكـر في ص٣٦--«كتـاب تســهيل النظر وتعجيـل الظفر وتوجـد منـه نســخة مخطوطـة في غوطـة، ويبحـث هذا الكتـاب في السياسـة وانواع الحكومات»والجدير بالذكر أن هذا الكتاب محقق ومطبوع وعلى الأقل هناك نسختين بين أيدينا لطبعتين مختلفتين منه :

<sup>-</sup> المآوردي، أبو الحُسن على بن محمد بن حبيب، تسميل النظر وتعجيل الظفر في الحلاق الملك وسياسة الملك » ( تحقيق ودراسة : رضوان السميد ) بميروت : دار العلوم العربية. ط ١ ، ١٩٨٧ م .

ـ الماوردي ، أبو الحسن على بن محمد بمن حبيب ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملك » ( تحقيق محي الدين السرحان) القاهرة / دار النهضة العربية, ١٩٨١ .

الأمر الثاني : وهو كتاب « الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ذاته رغم شهرته الفائقة فإن نسبته محل تنازع ، إذ يوجد كتاب له نفس الاسم لأبي يعلي الفراء ، ويلاحظ المحقق الأشهر / محمد حامد الفقي هذا الأمر فغي مقدمته لكتاب لأبو يعلى الفراء يقول «لولا أن أبا يعلي يذكر فروع مذهب الامام أحمد بن حنبل ورواياته ، ويذكر الماوردي مذهب الشافعي ومحلاف الحنفية والمالكية من ناحية ، وأن الإمامين ـ الفراء والماوردي ـ عاشا في بغداد في عصر واحد على ما يغلب على الظن ، فقد كانت وفاة الماوردي (٥٠٠ هـ) عن وأن الإمامين ـ الفراء والماوردي ـ عاشا في بغداد في عصر واحد على ما يغلب على الظن ، فقد كانت وفاة الماوردي (٥٠٠ هـ) عن المحمد ، وتوفي أبو يعلي (٨٥٤ هـ) ويكبره الماوردي بـ ١٦ عاما ، ولا ندري أيهما بدأ الكتابة أولاً وهذا الأمر الثاني ضروري لم اتف على ما يحقق ذلك ، ويبين وجهة الحق فيه » .

وقد عرض لنفس القضية د. محمد الحاج عبد القادر في رسمالته للدكتوراه عن الفراء وأيد فيهما أسبقية الفراء وكذلك فعل الشيخ مصطفى المراغي ، على حين ذهب د. صبحي الصالح في رسمالته للدكتوراه ص ص ٥١٦ ــ ٥٤١ إلى عكس ذلك ـــ ويتفق الباحث معه في أن كتاب الماوردي هو الأصل راجع :

حامد عبد الماحد ، الوظيفة العقيدية للدولة الاسلامية ( رسالة ماحستير في العلوم السياسية \_ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ١٩٩٠ م) ص ١٤٦ .

وراجع أيضًا للمقارنة :

ابن رجب الحنبلي، الاستخراج في أحكام الخراج ، لبنان : دار المعرفة ط١ : د . ت ، ص ١٠٥ ـ ١١٦ .

<sup>(</sup>١) الماوردي ، تسمهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياســة الملك - تحقيق ودراسة : رضوان السـيـد ، مرجع سابق ص ص ١٥ – ١٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع النسختين، الأولى حققها محيى الديمن السرحان، ونشـرت بالقاهرة ١٩٨١م، والثانيـة حققها وأعـد حولها دراسـة رضوان السيد، ونشرت في بيروت ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٣) نصر محمد عارف ، في مصادر التراث السياسي الإسلامي دراسة في إشكالية التعميسم قبل الاستقراء والتأصيل ( تقديم د. مني أبو

الدنيا والدين (٢٠١ هــ) ، نصيحة الملوك (٥٢٥ هـــ) ، قوانين الوزارة وسياسة الملك (٢٧٤ هـ ) ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر (٢٣٢ هــ) ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية (٥٤٥ هـ ) ، ولعل قراءة إجمالية لهذه النصوص السياسيية توضح موقع وتسمهيل النظر وتعجيل الظفر ـــ في إطارها ـ أي أنها تقدم السياق أو البيئة الفكرية السياسية العامة له ، بالطبع فإن هـذه النصـوص تتفــاوت في أصولهـا الفكريسة ومدى تعبيرهما عن المثاليسة الموضوعسات والقضايسا التي تعالجها ودرجمة اتصالها بالواقع السياسيي المعاش.. فقد تطرقت إلى السلوك الملوكي ، وموضوع الوزارة ، كما حاول الماوردي أن يشسرح فن الحكم وفقا للمباديء الإسلامية ، وإذا كان البعض يري « أن الماوردي بكتابه الأحكام السلطانية » ولج باب النظرية السياسية الإسلامية والفقمه السياسي الدسيتوري فقيد اهتم بتجميع كل الأحكام الشرعية المتعلقة بإدارة البلاد

(القانون العام) وصنفها في كتاب واحد دون الولوج في جدل فلسفى مع الفرق الأخرى: الأمر الذي يجعل الكتساب مصدرا رئيسيا يعتمد عليه عند التعرض لمشكلة الخلافة والولاية السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية المتعلقة بالحكومة الإسلامية، خصوصًا وأنه لا يقف عند بحرد العرض النظري بل يتجاوزه إلى محاولة شرح الواقع الفعلى وبالذات من خلال مناقشمة رؤيته في إمارة الاستيلاء » (١) فإن الأمر يحتاج مراجعة ـ لأن هذه الموضوعات لا تدخإ في جوهر النظرية السياسية أو لا تقدم تنظيرًا للسلطة السياسية و« إنما تتناول الشكل الإسلامي للسلطة أو الدولة الاسلامية ، وقد قارب الماوردي نفس الموضوع في تركيزه على أحد أشسكال السلطة أو دولها المحددة في كتابيه: «نصيحة الملوك» و « قوانين الوزارة» (٢) أما الكتاب الذي يمكن أن يصنف بحق أنه يقع في قلب دراسة النظرية السياسية فهو نص «تسميل النظر وتعجيل الظفر»، فهو ـ كما يري رضوان السيد ـ يبحث في ماهية السلطة ( = الملك )

الفضل )، هيرندن فيرحينيا : المعهد العالمي للفكر الاسلامي ١٤١ ـ ١٩٩٤ ص ص ١٣٧ ـ ١٣٩ .

<sup>(</sup>١) د. أحمد مبارك البغدادي ، الفكر السياسي عند أبي الحسن الماوردي مرجع سابق . ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) – الماوردي، أبو الحسسن علي بن محمد بن حبيب، «تسسهيلُ النظرُ وتعجيلُ الظفرُ في أخلاق الملك وسياســـة الملك » (تحقيق

حكم الخليفة المستكفى (٣٣٣ ــ ٣٣٤ هـ / ٩٤٤ \_ ٥٤٥ م ) تخضع بصورة مطلقة لسيطرة الأمراء المستقلين الذين كانوا على قدر كبير من القوة بحيث وضعوا جميع الأمـور المتعلقـة بـإدارة دار الخلافة تحت سيطرتهم الفعلية، وأول هذه السلالات كانت سلالة بني بويه الشيعية التي أحكمت سيطرتها على بغداد عام ۳۳۶ هـ / ۹٤٥ م، ومنذ ذلك الحين ــ وحتى سقوط بني بويه بعد بحئ السلاحقة \_ انتقلت جميع السلطات الإدارية إلى يد الأمراء البويهيين الذين مارسوها حوالي قرن من الزمان. هذا الوضع الذي شسهده العصر العباسي الثاني ـــ من تدهور وخضوع الخلفاء للأمراء العسممكريين وتدنى الأدوار والوظائف السياسية للأول في مقابل ازدياد وتوسسع الأدوار والوظائف السياسية للعسكريين ، كما أن البويهيين \_ وهم شيعة \_ سيطروا على منصب الخلافة فعليًا وإن أبقوا عليمه بشكله السين ، وذلك تفاديًا لإثارة الرأي العام السمى إذا ما تم إبعاده أو خلعه ، وقد حكم هؤلاء الأمراء البويهيمون (وكانوا السلطة السياسية الفعلية ) وذلك باسم الخليفة العباسى الذي استمر الاحتفاظ به

وبنيتها، وفلسلمة وقوانين صيرورتها... وهي كليات .... كما أوضحنا فيما سبق ـ بناء نظرية سياسية حول ظاهرة السلطة كوحدة تحليلية والتي سيوف نزيدهما تفصيلاً في الصفحات القادمة وربما تكون المحاولة في هذا الصدد إضافة علمية للدراسات حول نظرية الماوردي السياسية من خلال نص سیاسی لم یُقدر له تحلیل عميق من زاوية النظرية السياسية حتى الآن. أما السياق الحضاري الذي أنتج في إطاره هذا النص السياسي ، وكان ـ بدرجة من الدرجات \_ استجابة له ، فهو الإنهيار الذي شهدته الخلافة العباسية وزوال سلطتها في مناطق كثيرة وانتقاص أطرافها ــ وبدا ذلك واضحًا مع بدايات القرن التاسع الميلادي ، وقد اتخذ هذا الانهيار صورة نشاة حكم السلالات وإحكام سيطرتها على دول العالم الإسلامي \_ كما حدث في المغرب، إسبانيا، مصر، وسسوريا، ومع مجئ القرن العاشر كانت السلطة العباسية بالكاد تتجاوز مدينة بغداد ، بل وحتى في بغداد نفسها كان الخليفة العباسي عاجزًا عن التصرف في أموره الخاصــة . وقـد أصبحت الخلافـــة منذ

المعاصر

كرمز للوحدة الدينيسة (أي نوع من السلطة العباسية الرمزية أو الشكلية) وقد أوجد هذا الوضع من الإنفصال بين السلطة الفعلية والسلطة الإسمية أو الرمزية الشرعية \_ وضرورة وجود قاعدة مقبولة وشرعية تفسر وجود قوتين على رأس السلطة السياسية وتبررها ، وكان هذا الوضع يمثل اشكالية من نوع معين يتعين على الفكر السياسي مواجهتها ، ويبدو أنمه حتى وقت الماوردي ــ فإن الكتماب والفقهاء فضلوا عدم التعرض لهذه المسألة \_ بأي شكل من الأشكال \_ في الفصول المتعلقـــة بالإمامــة في كتاباتهم، وإن البعض يرى ــ أنهم من الناحيسة الواقعيسة قبلوا بهذا الوضع واعترفوا به مسن خسلال « الإجماع السكوتي» أو «الإجماع الصامت»(١) غير أن الأمر بقى خاليًا من وجود قاعدة شرعية تحكمه أو تبرره أو تفسره ، وهذا من وجهة نظرنسا تزيد من هذا البعض يمكن مناقشــته في موضع آخر ، وقد تعامل الماوردي مع هذه الإشكالية إذ احتك عمليًا \_ كما سيأتي تفصيلاً \_ مع السلطة السياسية الحاكمة \_ سواء الفعلية الواقعية أو الإسمية الرمزية \_ ومن

هنا كان اللجوء لمبدأ « الضرورة » و «المصلحة» في تاصيل « إمارة التغلب» أو «الاســـتيلاء »، ونرى أن المتركيز على الوظمائف أو الأدوار التي يمكن أن تقوم بها السلطة السياسية الحاكمة \_\_\_ بغض النظر عن كيفية الوصول إلى هذه السلطة وطريقتها \_ في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، قد تم التعويل عليه واقعيًّا في تبرير شرعية هذه السلطة ، فالشرعية لا ترتبط فقط بلحظة التأسيس والنشأة ، وانما تمتد إلى بحالات الواقع والممارسة الفعلية ، وقد يفســر هـذا الأمر تركيز الماوردي في نصوصه السياسية المختلفة على ما يمكن أن يدخل تحت مضمون الوظسائف الأساسية للسلطة السياسية سواء لحراسة الدين أو سياسة الدنيا به ، وذلك من منظور واقعى بحيث أننا يمكن أن نجعل ذلك الأمر منطلقًا لبناء نظريته حول السلطة السياسية وتأصيلها في محال الفكر والنظرية السياسية الإسلامية، وهكذا فإن تنظيره للسلطة السياسية \_ يمكن أن نجد فيه درجة من درجات الاستجابة للسياق الحضاري الذي كان يعاني من الاضطراب السياسي والتدهور

ص ۲۲٦ ـ ۲۲۷ .

ووجود سلطتين فعلية واقعية، ورمزية إسمية شرعية، فكان التركيز على المنطق الوظائفي في تسبرير وجود السلطة السياسية وتسويغ شرعيتها.

وينقلنا ذلك إلى طبيعة منتج هذا النص وهو «أبو الحسن الماوردي »\* إذ أنه نوع من المفكرين الذين انشغلوا بقضية الواقع وكانت لهم ألوانًا من الممارسات السياسية ، وبالتالي فإن تأصيل رؤيتهم لا يكتفي فيها بما كتبوه مواقفهم وأفعالهم وممارستهم السياسية وتحويلها إلى أنواع من «أفعال الكلام» وتدلنا سيرة الماوردي \_ على أنه كان وتدلنا سيرة الماوردي \_ على أنه كان على اتصال دائم بالسلاطين \_ مما لابد أنه ترك بصماته على مؤلفاته السياسية التي تدل على تجربة ودراية وتبصر بأمور الجياة ، وعلى فهم لحقائقها ولطبائع البشر بوجه عام ...

ويمكن أن نذكر مستويات ثلاثة لممارسات الماوردي والتي تركت آثارًا

على رؤيته وتوظيف السياسي ودراسته لظاهرة السلطة:

أ) ولايته القضاء: فقد تولى الماوردي القضاء .... حملال الثلاثمة أو الأربعة عقود من حياته العملية \_ خلال خلافة القيادر بالله في عبدة مدن ، منها مدينة استوا، ولا تذكر المصادر التاريخية الإسلامية بأية معلومات إضافية حول المناصب الإدارية والقضائية التي وليها الماوردي ، أو حول فتاواه القضائية، اللهم إلا فتواه حول لقب ملك الملوك وتخاصمه مع الأمير البويهي حلال الدولة حول هذه النقطة » (١) ، ورغم أن فترة خلافة القسادر بالله تقترب من أربعين عامًا ـ لم تذكر المصادر الماوردي في هذا الصدد سوى مرة حين طلب الخليفة العباسى أن يكتب مختصر لأصول الفقه الشافعي .. فكتب كتابه « الإقناع » .

ب) الأدوار السياسسية المباشرة: وبوفاة الخليفة ـ القادر ـ دخل الماوردي في خدمة الخليفة الجديد ــ القائم بأمر

<sup>(</sup>١) د . أحمد مبارك البغدادي ، الفكر السياسي عند أبي الحسن الماوردي مرجع سابق، ص ٥٠-١٧.

<sup>\*</sup> هـ و الحسن على بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي ( ٣٦٤ هــ ٩٧٤ هــ ١٠٥٨ م ) مـن وحوه فقهاء الشافعية في الدولـة العباسـية و خاصـة في مرحلتها المتـأخرة .. وقد أقـام في بغداد وتولي القضاء في بلـدات كثيرة .. وقد أختـير سـفيرًا بين رجالات الدولة في بغداد .

راجع حول الماوردي وترجمته كاملة :

ابن خلكان : وفيـات الأعيان ٢/ ٥٤٠ ــ ابن العماد : شـذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٣ /٢٨٦ ــ ياقوت : معجم الأدباء ٥١/ ٥٢.

ر (١) د. حامد ربيع ( تحقيق وتعليق وترجمـة ) سـلوك المـالك في تدبير الممـالك لابن أبي الربيـع ، القاهرة : دار الشـعب ، ١٩٨٣ ص

الله \_ الذي استند إليه في حل كثير من المشاكل العالقة بينه وبين أمراء بيني بويه ومع السلطحقة في أواخسر حياة المساوردي، وذلك حين لعب دور المبعوث الدبلوماسي بين الأطراف المتنازعة مع الخليفة العباسي .

كما أن الماوردي أرسل إلى الأمير البويهي -- كاليجاز -- لأخذ العهد بالطاعة والولاء للخليفة، ولإعادة اسمه لخطبة الجمعة فوافق مقابل منحه لقب «مالك الأمم» فرفض الماوردي، وتم الاتفاق على لقب آخر هو «ملك الدولة». كما أن الخليفة أرسله أيضًا في نوع من الوساطة السياسية بين الأمير جلال الدولة وابن أخيه كاليجار وقد بخح الماوردي في مسعاه وتم الاتفاق بين الأميرين.

وهناك الكثير من الأدوار السياسية الي تذكرها المصادر التاريخية غير أن الدلالة السياسية الأساسية لذلك هو أن تأصيله لظاهرة السلطة السياسية ليس فقط نتاج اطلاع على مصادر أو معاناة فكرية وإنما أيضا نتاج ممارسة عملية

واقعية في الحياة السياسية .

وهو الأمر الذي ينبغي ـــ أو يتعين أخذه في الاعتبار عند التعرض بالدراسة للأمر ..

ثانيًا: منهجيسة قراءة النص وضوابطها:

الواقع أن تحليل هذا النص يتطلب تضافر جهود بحموعة كاملة من أهل الاختصاص في: فقه اللغة من جانب أول ، ثم يأتي فيكمله الجهد التأريخي لهذه المرحلة من جانب ثان ، قبل أن يأتي دور التحليل السياسي من جانب ثالث ليقوم بعملية الاستخلاص والتأصيل والمقارنة ..

فالنص هو «التعبير، ومجموعة الملامح اللفظية هي الصياغة، أما الشعور فيظل خفيًا غير واضح حتى يأتي المحلل الذي يستطيع أن يتغلغل في ذلك الشعور، وبحيث يستوعب أيضًا ذلك القسط الذي في بعض الأحيان لم يكن يدركه إدراكًا كاملاً صاحب النص نفسه (۱)».

وسوف نحاول \_ قدر الإمكان \_ قبل

<sup>.</sup> ۲۲۷ - ۲۲٦

<sup>(</sup>١) راجع حول المدخل اللغوي في دراسات النزاث وأهمية التمييز بين الدلالات المختلفة للألفاظ :

ابراهيم أنيس دلالة الالفاظ القاهرة دار النهضة العربية ، ١٩٦٨ م .

ومما يجذر ذكره في هذا الصدد أن العنوان الأصلي لهذا االنص هو « تسمهيل النصر وتعجيل الظفر » وقد حدث الاستبدال لكي لا يتم

أن ندخل إلى تحليل المواضع التي سنركز عليها في هذا النص السياسي ـ الاستفادة من فقه اللغة خاصة أن دراسة التراث السياسي الإسلامي تتطلب قدرًا من الإحاطة والإلمام بقواعد اللغة العربية حيث تتعدد دلالـــة الألفاظ في الاستخدامات المختلفة ومنها ما تكون دلالته مركزية ، ومنها ما تكون دلالته هامشية بصدد المفهوم المعين . فألفاظ مثل : الملك ، والسلطان ، والنظر ، والظفر لها دلالات معينة ــ في إطار النص السياسي ـ يجب فهمها وأخذها النص السياسي . يجب فهمها وأخذها بعين الاعتبار .

أما السياق التاريخي للمرحلة التي أنتج فيها هذا النص السياسي وشكل نوعًا من الاستجابة لها ؛ فقد سيق التعرض وبيان كيفية هذا التاثير في طبيعة هذا النص ، والأمر الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد ويثير مسألة المقارنة الحضارية ـ ذلك أن الماوردي في المقارنة الحضارات السياسية يعتمد على تراث الحضارات السابقة \_ إغريقية أو قارسية \_ « المتصل بسلوك الملوك فارسية \_ « المتصل بسلوك الملوك المدال العدل المدل

الاجتماعي ، أو الكفاءة الإدارية ، في هذه المؤلفات يعطى الماوردي حيزًا كبيراً ليشرح طبيعة الحكم الساساني القديم ويرجع ذلك إلى أن الظروف التي عاشها الماوردي ـ تحت سيطرة حكام بني بويه ذوي العقيدة الشيعية والاعتقاد بأصولهم الفارسية ، مما يعطى بعض التفسير أو العذر للماوردي في الإكثار من استخدام لفظ الملوك بدلاً من الخلفاء مثلاً ، إضافة إلى الشرح المتزايد للمباديء الساسانية في الادارة الحكومية»(١) ... ولعل هذا الأمر مما يعطى للباحث مشروعية عقد بعض أنواع من المقارنات من سياقات حضارية مختلفة ، وعلى مستويات متعددة ، ومتباينة حول هذه الظاهرة موضع الدراسة ( السلطة السياسية ) .

وبشكل عام فإن الباحث يتفق مع الذين يذهبون إلى أن الماوردي \_ في هذا النص السياسي خد يتناول «ظاهرة السياطان» (= السلطة السياسية) بنظرة المحلل الاجتماعي السياسي الذي يرصد الظاهرة في تكونها، وتطورها العمودي والأفقي ويشبهه في هذا المسلك \_ ابن خلدون الذي حاء بعده ونقل الكثير من أفكاره، فقد نظر

كسر التناسق والوزن بين شطري العنوان .

الماوردي إلى أنماط قيام السلطان وقارن بينها ونظر إليها في سياقها الاجتماعي الثقافي بنظرة تحليلية» (١).

ثالثا: مستويات قراءة النص السياسي :

في دراستنا لهذا النص ــ من التراث السياسي الاسلامي ــ كنموذج واقعى سنقدم قراءات ثلاث متكاملة:

أ ) القراءة الأولى :

هذا النص الذي كتبه الماوردي للأمير البويهي جلال الدولة (١٥٥ ــ ٥٣٥ هــ ) وهـ و يترجم واقعًا سياسيًّا معينا بكل أوضاعه وظروفه وماله وما عليه ، يسمعي ومن منطلق مدركات سائدة لأن يفسر ويبرر التعامل مع ذلك الواقع السياسي.. هذه القراءة الأولى تسمح للباحث باكتشاف الإطار الفكري الموجـود في ذلك الوقت والذي يتعمامل مع همذا الواقع اللذي يعايشمه الماوردي ويحللمه ، ولا شملك أن هذا الكتاب يمشل مرحلة ناضجــة في فكــر المساوردي السيماسي ؟ « فقد جاء بعد نصيحـة الملوك » لأنه يتضمن رؤى وتصورات كانت ما تزال أولية وبدائية

في هذا الأخير ثم نضجت في « تسهيل النظر » كما أنه جاء بعد « أدب الدنيا والدين » بل يمكن اعتباره بحمعًا تأليفيًّا لأدب الدينا والدين ، ونصيحـــة الملوك»(٢).

٢ ـ القراءة الثانية: وفيها نحاول من خلال قراءة هذا النص اكتشاف المسكوت عنسه والمضمر فيه - أي اكتشاف باطن النص وغاياته تلك التي لم يكتبها الماوردي مباشرة في النص، وإنما عبر عنها بأساليب ووسائل غير مباشرة، وتىرك للقارئ أن يستنتج تلك المفاهيم والتصورات من خلال ألفاظه ومفاهيمه وتصوراته (٣).

٣ ـــ القراءة الثالثة: وفيها نحاول اكتشاف المنطق الكلى اللذي تنطلق منه كتابات الماوردي في هذا النص ــ أي كيف وصل إلى جوهم الظواهم ، والكليات التي تحكم حركتها وتنظمها ، وبالتــالي نحــاول أن ندخــل بــاب التنظـير للظاهرة موضع الدراسة .

وكما قلنا \_ فإن الباحث \_ سوف يركز على القسم الثاني من هذا النص السياسي \_ محاولاً عبر القراءات الثلاثة له

<sup>(</sup>١) د. أحمد مبارك البغدادي ، الفكر السياسي عند أبي الحسن الماوردي مرجع سابق، ص ٩-١٠٠٠

<sup>(</sup>١) رضوان السيد ( تحقيق ) تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي ، مرجع سابق ص ٩ ـ ـ ١٠ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٨١ - ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) أميمة مصطفى عبود ، قضية الهوية في مصر في السبعينيات .. دراسة في تحليل بعض نصوص الحنطاب السياسي ، ( رسالة ماجستير

استخلاص نظرية السلطة السياسية لدى الماوردي أو بناء جهد تنظيري حولها .

# المبحث الأول تأسيس السلطة وطبيعتها

الحديث عن السلطة: مفهوماً، وطبيعة، وتأسيسسا في هذا النص السياسي نجده واضحاً في القسم الثاني منه \_ إذ يقسم الماوردي كتابه: إلى قسمين واضحين، الأول في الأخلاق التي ينبغي أن يتسمم بها الملك أو السلطان، والثاني في السياسة التي ينبغي ان يسلكها أو يسير عليها، وكما يرى أن يسلكها أو يسير عليها، وكما يرى رضوان السيد \_ أنه « ربما كان هذا التقسيم وراء إضافة النساخ فقرة جديدة لعنوان الكتاب إذ سموه: ( تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك » (١).

وهذا التقسيم يرجع إلى الفكرة السائدة س في تلك الفترة الزمنية عن ارتباط فضيلة الدولة أو السلطة «سياسة السملك» بفضائل الحاكم الشخصية «أخلاق المكك».

والرابط كما ذكر الماوردي ــ أن يكون الكتاب مشتملاً على « معتقد ،

ومفعول ، ومصلحًا لعامل ومعمول » . غير أن الماوردي في هذا الجزء من النص يقدم رؤية حد على درجة من التكامل لأصل السلطة ، وأشكالها ، وعلاقاتها ، وتطوراتها وخضوعها لقوانين وسنن « مما يحيل معه نوايا السلطان الطيبة ومهارة مستشاريه ، إلى أمور ثانوية لا تؤثر تأثيراً محسوسًا في مسار الأحداث أو مصائر الدولة » (٢) .

ولنتوقف أمسام البنيسة أو الإطسار الفكري الذي يقدمه لنا الماوردي في هذا النص بصدد ظاهرة السلطة :

أولاً: المفهوم: السلطة والسلطان والملك:

يفتتح الماوردي بقوله « ... إن الله جل اسمه ببليغ حكمته ، وعدل قضائه جعل الناس أصنافًا مختلفين ، وأطوارًا متباينين ، ليكونوا بالاختلاف مؤتلفين ، وبالتباين متفقين ، فيتعاطفون بالإيشار تابعاً ومتبوعًا ، ويتساعدون على التعاون آمرًا ومأمورًا ، فوجب التفويض إلى امرة سلطان مسترعي ، ينقاد الناس لطاعته ، ويتدبرون بسياسته ليكون بالطاعمة ويتدبرون بسياسة مدبراً ، وكان أولى قاهراً، وبالسياسة مدبراً ، وكان أولى

في العلوم السياسية غير منشورة ) جامعة القاهرة كلية الاقتصاد ، ١٩٩٣ ، ص ٣٥ ~ ٣٧ .

<sup>(</sup>١) رضُوان السيد (تَحقيق) تسهيل النظر وتعميل الظفر للماوردي مرجع سابق ص ٨٣.

الناس بالعناية بما سيست به الممالك ، ودبرت به الرعايا والمصالح ، الأنه زمام يقود إلى الحق ، ويســـتقيم بــه أود الخلق».

ودون دخول في بيسان السلطة باعتبارها واقعة اجتماعية \_ مما سنرجع إليه فيما بعد ـ فإن هذا الجزء من النص يوضح مفهوم السلطة وماهيتها ، كما يقدمها الماوردي .. فهمى مسن ناحيسة « علاقة تبعية » « فيتعاطفون بالإيثار تابعاً ومتبوعاً وهي من ناحيــة أحـرى « علاقة خضوع » « ويتساعدون على التعاون آمرًا ومأمورًا » .

غــير أن جوهـر المفهـوم والظــاهرة يتضح في تلك التفرقة بين السملك والدولة \_ فالملك الذي يفيد \_ لغة \_ اتسماع المقدور .. وقوة اليد في القهر للجمهور الأعظم ، أما الدولة فهي تفيد ما ينال من المال بالدولة فيتداوله القوم بينهم هذا مرة وهذا مرة»(١).

فالملك أو السلطان يمثل الاستمرارية والبقاء والجوهر، أما الدولة فيمكن أن تتغير أو تتبدل أو تنتقل، فالدولة شكل من اشكال السلطة أو السلطان، إنها شميء أقرب إلى مفهوم الحكومات أو

الوزارات في واقعنها الحديث في إطهار الدولة الوطنية أو القومية المعاصرة.. هذا التحديد لجوهر فكرة السلطة ومفهومها يتضبح فيسه أمرين: طبيعسة المصادر الفكرية للماوردي والتي يبرز فيهالفكر السياسي الإسلامي عامة، وتشكل خلفیته ونقاط تمیزه، والثانی: مدی تعبيره وفهمه لواقعه التاريخي على نحو ما

السنة الخامسة والعشرون

فبالنسبة للأمر الأول تقدم الأصول الإسلامية المنزلة تحديدًا لمفهوم السلطة يدور حول مفاهيم ومدركات ثلاثة:

أ) الحجمة والبينة والبرهان : وقد حاء فِي التنزيلِ قوله : ﴿ تُريدُونَ أَنْ تُصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَان مُبِينَ ﴾ (إبراهيم :١٠) وقولسه : ﴿ لِأَعَذَّ بَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُـــلْطَان مُبِين ﴾ (النمل: ٢١) ، وقوله ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلُطَانِ مُبِينٍ ﴿ (هُود: ۸۳۱).

والسلطلة الحجة والبينة والبرهان ـ وقيل للحكام السلاطين لأنهم تقام بهم الحجة والحقوق ..

ب) القدرة أو اتساع المقدرة: يقول

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٨٧ .

تعالى: ﴿ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَسَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلُ سَسَمَّةُ مُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلُ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ﴾ (الأعراف: ٧) قال الليث: قدرة الملك، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكًا كقولك قد جعلنا لك سلطانًا على أخذ حقي من فلان.

جب التدبير والتصرف في الأمر: يقول تعالى: ﴿وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانًا مُبِينًا ﴾ (النساء: ٩١) ولو بإطلاق ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا ﴾ (النساء: عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا ﴾ (النساء: عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا ﴾ (النساء: 18٤).

هذه المدركات أو المفاهيم الكلية الثلاثة: الحجة والبرهان ، القدرة أو التساع المقدرة ، التدبير أو التصرف في الأمر تشكل جوهر فكرة السلطة وأساسها كما تترجمها كتابات تراث الفكر السياسي الإسلامي وتتضح من

هذا النص الذي بين أيدينا(١) كما يتضح منه بنفس الدرجة فهم ظاهرة السلطة كعلاقة واقعية بجانبيها: علاقة الرئاسة والتبعية \_ أي العنضر الرئاسي الذي يقوم بعمليسة الضبط وإصدار الأوامر وتحديد سلوك الاتباع من ناحية ـ وعلاقـة الخضوع ـ وتلك التي تظهر في أن عـدم الامتثـال لأوامـر تلـك الســلطة يخضع الأفراد والجحتميع لجنزاءات معينة ومحددة ، ويتضح ذلك من نص الماوردي «إمرة سلطان مسترعي، ليكون بالطاعسة قساهرًا ، وبالسياسسة مدبرًا» فالســـلطة جوهرهــا التدبـير والرعاية والطاعمة التي تقتضي الخضوع لجزاءات محددة ـ وهذا هـو لب وجوهر فكرة السلطة كعلاقة كما تقدمها الجهود التنظيرية في التقاليد المعاصرة(٢)، ولعل هـذا التحليل لطبيعـة السـلطة هو ـ بدرجمة من الدرجمات ـ ترجمة لمحمل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٧، نقلاً عن أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية، ص٤٥١، ٥٥٠.

<sup>(</sup>١) لقد نمّت معالجمة «ظاهرة السلطة» في الخبرة أو الكتابات المعبرة عن الخبرة التاريخية للواقع الإسسلامي في مراحلها المعتلفة في «أبواب: الإمامة ، والخلافة ، والولاية ... الح » وقد المختلف بصددها الفرق الإسلامية : كأهل السنة والجماعة ، والشيعة الإمامية، والأشاعرية ، والماثريدية ،و الحوارج وغيرهم ... الح .

<sup>(</sup>٢) يرى حورج بوردو أن فكرة السلطة يتجاوز ويتكامل نيها العنصرين :

أ) علاقة الرئاسة والتبعية، فالعنصر الرئاسي الذي يقوم بعملية الضبط، وإصدار الأوامر، وتحديد سلوك الأتباع.

ب ) علاقة الخضوع وهذه تمثل علاقات شرعية ؛ لأن عدم الامتثال لأوامرها يفرض جزاءات محدّدة، وهذه هي إحدى وظائف النسق القانوني الذي يساند السلطة الشرعية ويدعمها.

ويركز - بوردو- في تصوره لعلاقات السلطة على أن هناك تدرجًا في علاقات الخضوع - السيطرة المشكلة للعلاقات السلطوية من الإكراه الماحلي الذي الإكراء الماحلي الذي الإكراء الماحلي الذي الإكراء الماحلي الذي يخضع له الفرد تحقيقًا لغاية معينة وليس تحت تأثير عقاب محدد، وبالتالي فإن التطابق التام بين الحكام والمحكومين لا يعني المحتفاء السلطة، وإنما يعني تغييرًا في شكل تبلورها فقط، فبدلاً من تحديد علاقات السلطة في التعارض بين طائفتين فإنها تنتج من إزدواج وظيفي تبعًا لما إذا كان - عامل الفرد - الجماعة يشترك في خلق القاعدة أو يخضع لها » وينتهي هذا التصور إلى أن هناك خطًا واضحًا يحدد الذين

الأوضاع السياسية في ذلك الوقت من حيث تدهـور الأوضاع ، وانقسـام بين سلطة واقعية فعلية يمثلها (بني بويه)، وسلطة اسمية رمزية يمثلها (الخلافة العباسية في مراحلها الأخيرة) مما أسلفنا الحذيث عنه فيما سبق، وبهذا يكون الماوردي قد عرف السلطة وحدد ماهيتها ، وننتقل بعد ذلك إلى بيان تصور الماوردي لواقعة نشأة السلطة .

ثانيا: نشأة السلطة وتطورها:

ـ البحث هنا ينصب على تحديد رؤية الماوردي في هذا النص لواقعة نشأة السلطة بعد تحديد ماهيتها ، أي كيف تنشأ السلطة في الواقع العملي

كتنظير كواقعة الماوردي في هذا النص ، وهنا سوف أتناول ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: الأساس الاجتماعي للسلطة: السلطة كواقعة اجتماعية:

دون دخول في الجدل النظري الدائر حول التفرقة بين السلطة «الاجتماعية» و «السياسية»(١) \_ كما يقدمها الفقه الدستوري ـ فإن الماوردي ـ كما يظهر من تحليل نصه \_ يعالج نشأة السلطة في واقع الجحتمع البشري على أسماس أنها جماع عاملين:

أ) العامل المرتبط بالطبيعة البشرية الانســانية ، فهو يرصد أن « الله جل اسمه ببليغ حكمته وعدل قضائه جعل

يشاركون في ممارسة السلطة في المحتمع، وبين الذين بخضعون للأوامر الصادرة إليهم - فالسلطة تتأثر حقيقة بعملية تقسيم العمل، وأن-- التسلسل الهرمي يعتمد في حقيقة الأمر تدرجًا في الجانب الزائد Plus-side ويشمل أولئك الذين يصدرون الأوامر ويتقلدون مقاليد السلطة - وألجانب الناقص Minus-side ويشمل أولئك الذين يخضعون للسلطة أكثر من مشاركتهم، إذن فإن ممارسة السلطة تكمن بين السلطة ومعارضيها، وفي المحتمعات الحديثة هناك توازن داخلي بين السلطة ومعارضيها إلى حد ما .... راجع حول هذا التصور للسلطة وعلاقتها :

جورج بوردو ، الدولة ( ترجمـة سليم حداد ) بيروت : المؤسسـة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيع ، ط١ ، ٥٠٤٠هـ – ١٩٨٥م،

د. عبد الله إبراهيم ناصف ، السلطة السياسية ضرورتها وطبيعتها ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ٩٨٣ م . ريمون بولان ، الأخلاق والسياسة (ترجمة د. عادل العوا) بيروت : دار المعرفة، ١٩٨٨م .

غيرًان بوردو يجعل الاستمرارية والثبات لفكرة الدولة – على عكس ما قدمته خيرة النزاث السياسي الإسلامي كما يترجمه الماوردي في النص الذي نقوم بتحليله، فهو - أي بوردو - يرى الدولية عبيارة عن «فكرة» وإن توافير العنياصر الموضوعية للدولية - الأركيان والمقومات المعروفة - ليس كانيًا لتفسير نشأة دولة ما، ويضيف بوردو شرطًا ذاتبًا هو «فكرة الدولة» ، «فالدولة هي أكثر وأبعد من أن تكون احتماع هذه العناصر المكونة لها» ، وفي الحقيقة فإن هذه العناصر لا تكون الدولة بل إن أقصى حدود فعلّها هـو التجسيد لها... يقول بوردو« إنسا لا يمكن أن نفقه شيئا من الدولة – دون تفسير للظاهرة التي نطلق عليها هذا الإسم، فالدولة ليست إقليمًا أو شعبًا، ولا مجموعة من القواعد الملزمة - كل هذه العوامل ليست بالتأكيد غريبة عنها - ولكنها تضعها فوق المعرفة المباشرة، فوحودها لا يتعلق بالظاهرة الملموسـة – إنها شـأن ذهني – فالدولة بالمعنى الكـامل للكلمة «فكرة» وبما أنهـا ليست لها غـير حقيقة إدراكية فهي ليسبت موجودة إلا لأنها تدرك بالفكرة» ويضيف بوردو « إن فكرة الدولة ليست عملية بناء ذهنية يقصد منها التعرف عبي حقيقة سلفًا، وإنما هي كل الحقيقة التي تعبر عنها ... إن الدولة تندرج ضمن نظام أو عالم الأفكار – وليس الظواهر الملموسة – ولكنها في نفس الوقت - معطى موضوعي من المستحيل التنكر لحقيقته دوّن الامتناع عن فهم الوقائع المنظورة» راجع :

- جورج بوردو ، المرجع السابق ، ص ٢٦ - ٣٢ .

(١) هناك في فقه القانون الدستوري من يفرق ويميز بين السلطة الاحتماعية والسلطة السياسية ، د. عبد الله ناصف ، السلطة السياسية

الناس أصنافًا مختلفين ، وأطوارًا متباينين ليكونوا بالاختلاف مؤتلفين ، وبالتباين متفقين» فهو يرصد ظماهرة الاختلاف التبي تقود إلى التآلف ، والتباين المفضية إلى الاتفاق ، وهمي ظماهرة تعود إلى طبيعة مدنية البشسر(١) فهو بمثابة اتجاه متصل بطبيعة البشر أنفسهم إذ يشعرون بنقصهم وأن كل منهم لا يكتمل إلا بالآخر ـ وما يصدق على الفرد يصدق على الجموع ـ فإذا كان اجتماع الأسرة أو العشميرة كافيًا لقضاء حاجاتها الطبيعية الأولية (الضروريات) ، فإن الاجتماع الحضري (المديني) لا يقوم على روابط الدم ـ وإنما لأن كل عشيرة مكملة للأخرى ، ويسهب الماوردي في تحليل النشاأة الأولى - أو الأساس الاجتماعي للسلطة بتعبيرنا مؤكدا على «وظيفة» هذه العوامل في الاجتماع البشري الطبيعي أو الأول(٢)، وذلك

في نص آخر هو «أدب الدنيا والدين» ويتكلم عن عناصر ثلاثة تتعلق بالحقيقة البشرية المكونة للسلطة السياسية والمتصلة بحقيقة مكوناتها ويميز بينها وهي (٣):

۱) النفس المطيعسة ... أي النفس المفطورة على الأنس (إنسان) بالآخر ، والركون إليه \_ نفسيًا \_ قبل النظر العقلي «إن الله خلق الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والأنس ..» ويضيف الماوردي إلى ذلك حانب «بصيرة الضرورة» إذ الإنسان ينظر إلى حقائق الأمور فيرى الرشد رشدًا ويستحسنه ، ويرى الغي غيًا ويستقبحه ...» .

٢) الألفة الجامعة ... وهي ليست فطرة وإنما دليل سمو الإنسانية فالمؤمن كما يقول صلى الله عليه وسلم «آلف مالوف» ثم يحدد أسباب «الألفة» بخمسة: الدين، والنسب،

<sup>...</sup> مرجع سابق ، ص ص ۹ ـ ۲۲ .

<sup>(</sup>۱) يرى حان وليام لابيار - أن كل التحارب الإنسانية تفيدنا بأن الإنسان حزء من جماعة أي يخضع لاحترام بعض الأنظمة وتنفيذ بعض الأحكام (وهذا في شكله العام الواقع الاحتماعي للسلطة) فالفرد ينتمي - في واقع الأمر إلى عدة فئات احتماعية إما عن طريق الانتساب (التنظيم المهني مثلاً) ، وإما عن طريق وضعيته التقليدية (العائلة، والطبقة الاحتماعية، والوطن) ... وأيًا كان سبب الانتماء فإنه يلعب دورًا احتماعيًا، ويتكيف مع أنماط السلوك التي تعتبرها الجماعة ذات قيمة إنها قضية الالتزام بالجماعة - بحكم انتمائنا لها هناك واجبات تفرضها قضية علينا، ونرى أنفسنا «ملتزمين بها» ...».

<sup>-</sup> حان وليام لابيار، السلطة السياسية (ترجمة إلياس حنا إلياس) باريس، بيروت: منشورات دار عويدات، ط٣، ١٩٨٣م، ص٨-١٠. راجع حول هذه ظاهرة السلطة السياسية :

ـ ريمون بولان ، الاخلاق والسياسة ، ص ص ١٢ ـ ٣٥ .

Steven Luckes, Power: A Radical view (London: McMillan),

<sup>(</sup>۲) حمان وليام لابيار ، مرجع سابق ، ص ص ٦ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع : رضوان السيد (تحقيـق) تسهيل النظر وتعجيل الظفـر ، مرجع سابق ، ص ٩ ــ ٤٨ نقـلا عن كتاب «أدب الدنيا والدين»

والمصاهرة ، والمودة ، والبر - ولن نطيل في التفصيل - إذ أن هذه الألفة الجامعة بعناصرها الخمسة هي التي تقيم بنية المحتماعية تأسيسية - هذه العناصر ليست ضد الشرذمة والانقسام ، بل محاولة للعيش معها أو إحداث نوع من التوازن بين عناصر التنافر والانسجام .

٣) المادة الكافية ... وهي القاعدة الثالثة « لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها بشر ..» ويشرح الماوردي تعدد حاجات الإنسان وتنوعها وتجددها وكيف لا يستطيع إشباعها بمفرده فيتصل ويتعاون مع الآخرين في هذا الاشباع ، وهكذا ينشأ تقسيم تلقائي للعمل « فلما كانت الزواد مطلوبة للعمل « فلما كانت الزواد مطلوبة خلفة .. وجهات المكاسب متشعبة ، ليكون اختلاف أسبابها علة الائتلاف بها وتشعب جهاتها توسعة لطلابها ، يلتئمون ، أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون» .

ب) الدين المتبع وهو العامل الثاني المذي يقوم عليه الاساس الاجتماعي للسلطة \_ وقد ذكره في نصوص ثلاثة: «أدب الدنيا والدين» ، «قوانين

الوزارة»، «تسهيل النظر». و «الدين المتبع» من أولى القواعد التى بها صلاح الدنيا، يقول الماوردي في تسهيل النظر «يصلح الله سرائر القلوب .. ويبعث على التأله والتناصف ، ويدعو إلى الألفة والتعاطف، وهذه قواعد لا تصلح الدنيا إلا بها ، ولا يستقيم الخلق إلا عليها».

والدين المقصود هنا معناه الذي يفهمه المجتمع ولذلك فإن المهم في الدين هو تسليم المجتمع له ليقوم عليه ، ويبرر قيامه ، وبالتالي شمول إيمان الناس به ، وتعاليه عن تمثيل مصلحة بحموعة معينة ، وقابليته للتجديد ، دون أن يفقد أصله الذي هو أصل الاجتماع البشري في الوقت ذاته ..

وهكذا فإن الماوردي يربط المحتمع بالدين في نظره ، فالعرف العام والشامل (الدين) هو الشرط الضروري لاستمرار الاجتماع البشرى وتأسيس القاعدة الاجتماعية للسلطة وليس السلطة ذاتها كما يذهب البعض من الذين يربطون ربطا زمنيًا وسببيًّا بين ظاهرة السلطة وظاهرة النبوة والرسالات السماوية (۱) والذي يظهر للباحث أن الماوردي إنما يريد بالدين أن يكون للمجتمع مرجعية معينة ، أو محور يكون للمجتمع مرجعية معينة ، أو محور

للماوردي مواضع متقرقة.

ونقطة توجمه ولذلك يرى «الكفر تدين بباطل ، والإيمان تدين بحق ، وكلاهما دين ومعتقد ، وإن صح أحدهما يبطل الآخر» وهنا تظهر أوضح در حات واقعية الماوردي في تحليله لهذا العامل أو المكون الفعلي في الأساس الاجتماعي أو السلطة كواقعة اجتماعية وعلى العاملين السابقين تتحدد السسلطة كواقعسة اجتماعية أو يتعين التأسيس الاجتماعي

المسالة الثانية: تأسيس السلطة وأنواعه :

يتحدث الماوردي عن ثلاثة أشكال لتأسيس السلطة أو ثلاثة صيغ ـ وهو لا

يختلف في ذلك عن بقية شوامخ الفكر السياسي الإسلامي \_ فقى بداية نصه «سياسة المُلك» يتحدث الماوردي عن «إن الدين والملك توأمسان لا قيسام لأحدهما إلا بصاحبه ، لأن الدين أس والملك حارس، ولابد للملك من أسه، ولابد للأس من حارسيه ، لأن ما لا حارس له ضائع ، ومالا أس له منهدم» ثم يستعرض الأنواع الثلاثة يقول الماوردي «إن قواعد الملك مستقرة على أمرين: سياسية وتأسيس، فأما تأسيس الملك فيكون في تثبيت أوائله ومباديه ، وإرساء قواعده ومبانيه ، وتنقسم ثلاثة أقسام: تأسيس دين ، وتأسيس قوة ،

<sup>(</sup>١) هناك من الباحثين من يربط ربطًا زمنيًا وسببيًا بين «ظاهرة النبوة والرسالات السماوية» و«مسألة نشأة السلطة وولادتها فالفترة- الزمنية من عمر الإنسانية ، والتي شهدت مولد ظاهرة السلطة هي نفسها التي شهدت مولد الرسالات السماوية ، وكان الرسل هم أول من بادر إلى إقامة دول العقيدة ،و قد نشأت بجهد الرسل البشري .. المويند بقوة السماء .. وحهد أتباع الرسل المويد باتباعهم لمنهج الرسل المنبئق من العقيدة، ويلاحظ في هذا المقام نقطتين أساسيتين :

١ـ كل دين هو منهج حياة بنشئ حضارة ذات قواعد قيمية ونماذج سلوكية ـ وبالتالي يستلزم وحود دولة ونظام سياسي وسلطة علي

٢ـ كل مين جاء برسالة من السيماء ـ مأمور بتبليغها ، وتحويلها إلى نماذج سلوكية ونظام واقعي ـ أي شكل من أشكال الدولة وفي التيزيل ﴿ لَقَدِ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَبِّنَاتِ وَأَيْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَٱلْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قُويٌ عَزِيزِ ﴾ (الحديد: ٢٥).

ولا يعني ذلك أن كل الأنبياء أو الرسل نجحواً في الأمر ، بل إن منهم من استشهد دون هذا الهدف وتقدم رؤيـة القرآن ـ وفقا لهولاء الباحثين ـ تأصيلًا لهذه النشأة وانطلاقًا من قوله تعالى : ﴿ كُيانَ النَّاسُ أَمُّهُ وَاحِدَةً فَيَعَثُ اللّهُ النَّيْينَ مُبَشِّرينَ وَمُنظرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِـالْحَقُّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا أَخْتَلُفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَـا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (البقرة

ونقا لهذه الرؤية هناك ثلاثة مراحل :

أ) مرحلة كان الناس أمة واحدة .

ب) مرحلة الاختلاف حــــ) مرحلـة إرسـال الرسـل ، وإنزال الكتب ليقيمـوا الحكم بين النـاس وينهوا هذا الاختلاف وهنـا تظهر الدولـة القائمـة على عقيدة التوحيـد وشـرعتها ، عندمـا يحدث الاختـلال أو تتدهور المسلطة أو الكيـان الحمافظ للعقيدة ـ يرســل الله الرسـل من جديـد بالكتاب

لتصحيح المسيرة واعادة بناء الدولة ... راجع حول هذه الرؤية : ـ ضياء الدين القبانجي ، المذهب السياسي في الإسلام ، بيروت : دار التعارف ، ١٩٨٥م ص ٧ ـ ٣٥.

ـ عبد الغفار عزيز ، العلاقة بين الدعوة والدولة في القرن الأول الهجري ، جامعة الازهر ـ كلية أصول الدين ـ رسالة دكتواره غير

وتأسيس مال وثروة»(١) فنحن إذن أمام ثلاثة أشكال أو أنواع لتأسيس السلطة: النوع الأول: «تأسيس دين» أو «السلطة الشرعية»:

وهي تأسيس سلطة معينة على دعوة دينية ، والمثال الحي على ذلك تأسيس الدولة الإسلامية الأولى في ظل الدعوة.. ومعظم مفكري الإسلام السياسيين يتفقون على أن هذه السلطة أو الدولة الشرعية هي النموذج المثالي ، أو الخلافة الراشدة .. وهي النموذج المتكامل القياسي للسلطة الشرعية ، ويمكن أن نقارن بين رؤية الماوردي في هذا الأساس وبقية المفكرين السياسيين كابن خلدون وغيره .

يقول الماوردي عن هذا التأسيس أنه أثبتها قاعدة ، وأدومها مدة . وأخلصها طاعة » ثم يستعرض بعد ذلك . كيفية إعمال هذا التأسيس في الواقع وتحويله إلى مجموعة من المارسات مما سنتعرض له فيما بعد في تناولنا للوظائف وبالذات .. الوظيفة العقيدية والاتصالية، ويختتم ببيان كيف يتدهور هذا التأسيس وينهار مما

سنتعرض لمه في المبحث الثمالث من الدراسة ..

النوع الثناني: « تأسسيس قوة» أو «السلطة الجبرية السلطانية»

وهو تأسيس سلطة معينة على قوة قاهرة ـ قوة السيف في الماضي والمؤسسة العسكرية في الحاضر ـ وهـي نوع من شسرعية القوة ـ إذا جاز الوصف ـ وهو ما عرف في تاريخنا بأنه « سلطة التغلب أو الاسستيلاء » وأحيانا بـــ «الدولة السلطانية» ـ وقد بدأت في تاريخنا مع البويهيين الديلم ، وبلغت أوجهما مع السلاجقة المماليك(٢) ، ورغم أن غالبية مفكري الإسلام السياسيين اعتبروا النموذج الأول هـو الأمثل ، والخلافــة الحقة ، فإنهم اعترفوا بوجود الثاني فترة من الزمن ، ثم نظروا بعد ذلك لضرورته من باب « سلطان غشوم ولا فتنة تدوم» ، ثم لشرعيته من باب قيامه بالوظائف الأساسية للسلطة الشرعية ابتداء ـ والتى تتمحور كما سىنرى حول « حراسة الدين وسياسة الدنيا به».. والماوردي في هذا الصدد يعترف بوجـوده ـ إذ عاشه واقعًا تاريخيًّا واتصل

منشورة ، ۱۹۷۳م .

<sup>(</sup>١) رَاجع نص «تُسهيل النظر» الفصل الثاني ، ص ٢٥ (تحقيق رضوان السيد) .

به ، وعمل معه وله ـ ثم حاول ربطه بالشرعية إذا ما قام بالأدوار والوظائف الأساسية اللازمة لحفظ الدين وحراسته ورعاية الدنيا وصيانتها ، وتنفك عنه هذه الشرعية إذا ما فعل النقيض وقام بالضد .. وذلك ما توضحه عبارة الماوردي «... ينتدب لطلب الملك أولو القوة ، ويتوثب عليه ذوو القدرة ، إما طمعًا في الملك حين ضعف ، وإما دفعاً للظلم حين يسمتمر ، و هـذا يتم لجيش قد اجتمعت فيسه ثلاث خلال ، كثرة العدد، وظهور الشماعة ، وتفويض الأمر إلى مقدم عليهم إما لنسب أو أبوة، وإما لفضل رأي وشجاعة ، فإذا توثبوا على الملك بالكثرة واستولوا عليه بالقوة ، كان ملك قهر ، وإن عدلوا مع الرعية وساروا فيهم بالسيرة الجميلة صار ملك تفويض وطاعة فرسا وثبت وإن جاروا وعسمفوا ، فهمي جولة توثب، ودولسة تغلب يبديها الظلم، ويزيلها البغي بعد أن تهلك بهم الرعايا وتخرب بهم البلاد»(١).

النوع الثالث: تأسيس مال وثروة ــ سلطة أصحاب الثروات:

وهو إمكانيسة وصول النخبة المالكة اقتصاديا واستحواذها على السلطة ورعا يقصد الماوردي \_ كما يقول رضوان السيد ـ وصول أغنياء التجار ، أو كبار الملاك للرئاسة ولم يقع في تاريخنا مثال على ذلك ، وربما كسانت إمكانيسة «عقلية» اهتدى إليها الماوردي(٢) وإن كان الساحث يرى أنها ربما كان خطرًا يحذر الماوردي ـ من احتمالات وقوعه في ذلك العصر ـ الذي عرف فئات في جحتمعه بالغة الثراء والسفه مما أفرز ظاهرة السترف والانحلال والجحون ، وظاهرة الزهمد والانعزال والتصموف، ويرصد الماوردي هذه الظاهرة بقوله: تأسيس المال والثروة فهو أن يكثر المال في قوم ، فيحدث لهم بعلو الهمة طمع في الملك ، وقل أن يكون هذا الأمر إلا فيمن لمه بالســـلطنة اختـلاط ، وبـــأعوان الملك امتزاج... وبعيد أن يتم ذلك إلا عند ضعف الملك ووهائه ، وفسساد أعوانه وزعمائه ... »<sup>(۳)</sup>.

وغير بعيد عن الأذهان أن هذا النمط من أنواع السلطة تعرض له أرسطو في تقسيمه لأنواع الحكومات «حكم

<sup>(</sup>٢) رضوان السيد (تحقيق، مرجع سابق ص ٨٧ ـ ٨٨).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ .

الأقلية الأرستقراطية» أو الأقلية الاقتصادية على القرار السياسي من أهم أشكال السلطة - على الأقل - غير المباشرة.

هذه الأنواع التنظيرية الثلاثة التي قدمها الماوردي في «تسهيل النظر..» باعتبارها أشكالاً وأنواعًا للسلطة... وبدهي أن واقع التأسيس لا يمكن أن يكون خالصًا، إذ يمكن أن تختلط هذه الأنماط ببعضها البعض في الواقع والممارسة ، وإن بقي النموذج الأول وهمو النمط أو النموذج المرجعي أو القياسي . يبقى بعد استعراض مسألتي : المفهوم ، والتأسيس بالنسبة للسلطة ، تناول الثالثة تطور السلطة وتحولاتها .

المسالة الثالثة : تطور السلطة وتحولاتها :

وإذا كان الماوردي قد وضع قواعد قيام السلطة وتأسيسها ، فإنه يكون من المنطقي بيان كيف تتطور السلطة وتتحول من تأسيس لآخر، ومن نموذج أو نمط لآخر. قبل أن نعود في المبحث الثالث من هذه الدراسة لنوضح قواعد أو قوانين اختلال السلطة وانهيارها .

ففي خاتمــة الفصل الذي عقده الماوردي لبيان أقسام التأسيس والتي

أسلفنا الحديث عنها ـ فإنه يختمه بمراحل تطور السلطة ويرصدها في مراحل ثلاثة: « واعلم أن الدولة تبتدئ بخشونة الطباع ، وشدة البطش ، لتسرع النفوس إلى بذل الطاعة ، ثم تتوسط باللين والاستقامة لاستقرار الملك وحصول الدعة ، ثم تختم بانتشار الجور وشدة الضعف لانتقاص الأمر ، وقلة الحزم» .

وهنا يقسم الماوردي أطوار السلطة ــ في ثلاثة متقلبة وهي :

الطور الأول: والذي تكون فيه محتاجة إلى تثبيت الأركان واستقرار الأمر، وبالتالي فإنها تسرع باستخدام الشدة لكي تتحقق لها الرهبة والمنعة «تبتدي بتخشونة الطباع، وشدة البطش، لتسرع النفوس إلى بذل الطاعة».

الطور الثماني (الوسميط): وهنا تتصف السملطة بالاسمتقامة واللين وحدوث الرخاء والرفاه.

الطور الثالث (الأخسير): والذي يختتم بانتشار الجور، وشدة الضعف لانتقاض الأمر، وهنا تكون نهاية السلطة وانهيارها والتي سوف نتوسع في تحليلها وبيان متغيراتها وأسبابها كما أسلفنا، وينقل الماوردي عن المتقدمين

تشبيهًا لهذه الأطوار الثلاثة التي تمر بها السلطة «وقد شبه المتقدمون الدولة بالثمرة ، فإنها تبدو حسنة الملمس ، مرة الطعم ، ثم تدرك فتلين وتستطاب، ثم تنضيج فتكون أقرب إلى الفسياد والاستحالة» (١).

وهكذا فإن السلطة في تطورها وحركيتها تنتقل في أشكال معينة وخذلك في إطار هذه المراحل الثلاثة، ولم يوضح لنا الماوردي كيفية الانتقال بين الأنواع الثلاثة من التأسيس للسلطة ولكن يبدو أنه كان يقدم تنظيره بصفة أساسية للنوع الثاني من التأسيس تأسيس لقوة والتغلب وهو السائد والمنتشر في العصر الذي عاشه ، وقد أعقب الخلافة الراشدة مع الأمويين ،أما النوع الثالث فلم يشهده تاريخنا حتى الآن على الأقل كما سبق أن ذكرنا .

وبهذا نكون قد استعرضنا في هذا المبحث هذا الجانب من نظرية السلطة: مفهومًا، ونشاة، وتطورًا، كما يوضحه الإطار الفكري للماوردي، ويتجلى في كتابه المهم الذي نحلله بين أيدينا.

# المبحث الثاني وظائف السلطة وأدوارها

بعد أن أوضح المساوردي قواعد تأسيس الملك أو السلطة والتي تعرضنا لها في المبحث السابق ، أبان قواعد سياسة الملك أو الممالك وغايتها فيها تحقيق الاستمرار والاستقرار ، ومنع الاختلال والتدهور والانهيار ، وهنا نحاول تناول قواعد سياسة الملك أو كيقية سياسة والسلطة أو قيامها بواجباتها ووظائفها ..

يقول الماوردي «أما سياسة الملك بعد تأسيسه واستقراره فتشمل على أربعة قواعد ...».

لا يختلف الماوردي في رؤيته كثيرًا عن سياق الأفكار السياسية الإسلامية البقيه المفكرين، إذ يرى أن هذه الوظها الفكرين، إذ يرى أن هذه الوظها الفلامين عكن تسمية كل منهما بوظيفة إطارية تجمع داخلها عدد من الوظائف والأدوار الجزئية (٢) وهما:

الوظيفة العقيدية: وتدور حول سياسة الدين وحمايته، وتشمل الكثير من الأدوار والوظائف الاتصالية الجزئية المتعلقة بها.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) حامد عبد الماحد، الوظيفة العقيدية للدولة الإسسلامية، دراسة، النظرية السياسية الإسلامية، القاهرة دار النشر والتوزيع

الوظيفة الاستخلافية: وتدور حول سياسة الدنيا وتشمل: وظيفتي العمران والعدل وداخلهما وظلامائف جزئية

وسسوف نحساول تقديم قراءة للماوردي من خلال نصه السياسي في هذا الإطار ...

أولا: حراسة الدين: الوظيفة العقيدية.

- بداية فإن هذه الوظيفة وإن كانت قد ارتبطت نشاة وتطبيقًا بتأسيس السلطة على الدين ، وما أسماه الماوردي «تأسيس دين» إلا أنها كوظيفية - مستمرة أو يجب أن تكون مستمرة \_ في النوعين الآخرين من التأسيس القوة أو الأقل في النوع الشاني «تأسيس القوة أو ولاية التغلب» ، إذ أن قيامه بهذه ولاية مما يساعد على استقرار الملك ، واعطائه نوعًا من الشرعية الواقعية أو شرعية الممارسة ، وإن كان قد افتقد شرعية الممارسة ، وإن كان قد افتقد هذه الشرعية لحظة القيام والتأسيس وتم تسويغه بحكم الواقع والضرورة ، هذا إذا قلنا بتدرج الشسموية ، وليس تجزؤها.

بيد أننسا قبل الدخول في الموضوع نلفت الانتباه إلى مضمون مفهوم الوظيفة أو الأدوار - كما نستخدمه ـ ويعني بحموعمة السملوكيات والأفعال والأنشطة التي تقوم بها السلطة لتحقيق الأهداف والغايات المنضوية تحت مقصد حفظ الدين وحراسته ، وبعبارة أخرى همى: «الواجبات» ، و« القروض الجماعية » أو ما يطلق عليه فروض الكفاية ... إلخ<sup>(١)</sup> وهي أيضًا «أمانة الله التي أمّن من تقلد أمور الرعية عليها ، ورعيته التي استرعاه فيها واستخلفه على أمورها»(٢) وتبلغ هذه الوظيفة في تأصيلها التنظيري ـ مكانـة الوظيفـة الاطارية أو المركزية الحاكمة ـ يقول الماوردي :

«إن الدين يصلح سرائر القلوب ، ويبعث ويمنع من ارتكاب الذنوب ، ويبعث على التأله والتناصب ، ويدعو إلى الألفة والتعاطف ، وهذه قواعد لا تصلح الدنيا إلا بها ولا يستقيم الخلق إلا عليها ، وباعث وإنما السلطنة وماتم لحفظها ، وباعث على العمل بها» .

ويرى ارتباط مصلحة الجماعة بالقيام

الإسلامية ، ٩٩٣ م ص ٣٥ ـ ٣٨ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٥ ـ ٥٥ .

بهذه الوظيفة « فلذلك وقفت مصالحهم على دين يقودهم إلى جمع الشمل ، واتفاق الكلمة وينقطع به تنازعهم ، وتنحسم به أطماعهم واختلافهم ... » (١) .

وقد سبق أن أوردنا المقولة المشتهرة \_ والمنسوبة إلى عهد أردشير \_ «واعلموا أن الملك والدين توأمسان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه ، لأن الدين أس والملك عماده ، ثم صار الملك بعد حارس الدين ، فلابد للملك من أس ، ولابد للدين من حارسه ، لأن ما لا حارس له فضائع ، وما لا أس له فمهدوم»(٢) .

وهذه المقولة تؤكد طبيعة التلازم بين هذه الوظيفة والسلطة القائمة عليها ، وهنا يلفت الماوردي أنظار صاحب السلطة أو الطرف الثاني (المستقبل) في الرسالة الاتصالية إلى أنه « ينبغي للملك أن يأنف من أن يكون في رعيته من هو أفضل دينًا منه ، كما يأنف أن يكون فيهم أنفذ أمرًا منه » (٣) ويضيف فيهم أنفذ أمرًا منه » (٣) ويضيف الماوردي مخاطبًا الجوانب النفسية في الماوردي مخاطبًا الجوانب النفسية في

الأمير الـذي يوجــه إليــه هذه الرســالة الاتصالية الواضحة المعالم والأركان :

«قيل: الملك خليفة الله في بلاده، ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته، فالسعيد من وقي الدين بملكه، ولم يوق الملك بدينه، فأحيا السنة بعدله، ولم يمتها بجوره، وحرس الرعية بتدبيره، ولم يضعها بتدميره، ليكون لقواعد ملكه موطدًا، ولأساس دولته مشيدًا، ولأمر الله في بلاده ممتئلاً، فلن يعجز الله استقامة الدين عن سياسة الملك، وتدبير الرعايا ...»(٤).

فغاية السلطة في تحقيق الاستقرار وتوطيد الأركان، وتدبير الأمور أمر منوط باستجابتها وقيامها بأمر الدين وحراسته، إذ جوهر القيام بهذه الوظيفة هو تحقيق مقصد (حفظ الدين)؛ والذي بدوره التعبير العملي عن الحفاظ وإنجاز قيمة (التوحيد) في واقع الممارسة العملية.

وجوانب تحقيق هذه الوظيفسة وأبعادها العملية يمكن إيجازها فيما يلي حسب النص السياسي الذي نقوم

<sup>(</sup>٢) رضوان السيد، المرجع السابق ص ١٩٨.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢١ وقد أورده نقلا عن جمع كبير من المصادر منها : تاريخ الطبري ١/ ٨١٣ ، سراج الملوك ص ١١٣ .

أدب الدنيا والدين ص ١٢٩ ـ ١٣٠ الاعلام لعامري ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) رضوان السيد نص « تسهيل النظر » مرجع سابق ص ٢٠٢ .

بتحليله .

١ ــ إقامة السلطة وتأسيسها على الدين ــ وقد سبق أن تعرضنا لذلك في موضعه ، ولكن الأمر يرتبط بأن يظل هناك ترابطًا واضحًا بين الأمرين على المستوي الفردي حيث تمكن السلطة المسلم من أن يعيش حياته وفيق ما تمليه عليه مثاليته الدينية وعقيدته وشريعته ، وأن تظل السلطة محتفظة - ولو على المستوى الاتصالي أو الرمزي - بصلتها بـــالدين ورمـوزه، وفي هـذا يذكـر الماوردي - في أسباب تحول السلطة وتدهورها وانحلالها – « أن يخرج الملك من منصب الدين حتى يتولى عليــه غير أهلمه ، ويظهر منه خملاف عقده ـ فتنفر منه النفوس إن لان وتعانده إن خشن ، تعطيه القلوب وإن أطاعته أحساد »(١)، وسوف نعود لذلك في موضع آخر ...

٢ \_ حماية الدين وقواعده الأساسية ، وذلك من تحريف المبتدعين ومن تخريب المنسافقين والمرجفين ، ولعل في ذلك حفاظ على حقيقة كيان الجحتمع وثوابته الأساسية المستمدة من عقيدته وشريعته.. ويرى الماوردي أيضًا أن من

الأسسباب المفضيسة إلى انحلال الملك وتدهوره « أن يكون الملك ممن قد أحدث بدعــة في الدين شــنعة ، واختار فيمه أقوالا بشمعة يفضى استمرارها إلى تبديله ، ويؤل إلى تغييره وتعطيله..»(٢). ٣ \_\_\_\_ إقامـة الكيـان الاجتماعي وتأسيسم على القيم الأساسية للعقيدة والمنهج المنبثق منها ... وقد عمالج الماوردي ذلك أيضاً في إطار تبصيره للأمسير بأن يراعي طبيعه الجسمد الاجتماعي والسياسي الذي يحكمه ... لأن المحتمع هنا هو مداد الممارسة والحكم على تصرفات السلطة يقول المساوردي « أن يكون الملك ممن قد استهان بالدين ، وهو أهله ، فأهمل أحكامــه ، وطمس أعلامــه، حتى لا . تؤدي فروضه ، وتوفي حقوقه ، إما لضعف عزمه في الدين ، وإما لانهماكه في اللذات ، فيرى الناس أن الدين أقوم ، ولحقوقمه وفروضه ألزم فيصمير دينه مدخولاً ، وملك علولاً ... » (٣) ،

والذي يبدو لنا أن الماوردي كانت نظرته إزاء بحتمعه إيجابية بشكل عام ،

وسوف نعود لذلك فيما بعد.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٠٤.

ويسري أن واجب السسلطة ازاء هذا الكيان من ناحيسة الدين ، متمثلاً في حراسة الرعية : « حملهم على موجب الشرع في عباراتهم ومعاملاتهم ، وإقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم ... »(١). ولم يظهر كثيراً في هذا النص انعكاس أوضاع المجتمع الثقافية والدينية وأحوالهم على ما قدمه الماوردي .

٤ ــ وقد غابت في كتاب الماوردي أحد أهم جوانب الوظيفة العقيدية وأبعادها المتعلقة بكيفية التعامل مع العالم الخنارجي وموقع السلطة منه ... أين منطق الدعوة والاتصال .. بل أين مبدأ عالمية الدعوة .. وأين موضع الجهاد في إطار الوظيفة العقيدية ؟

صحیح أن الماوردي ... كما سنرى ..

تكلم عن « تدبیر الجند » ولكن باي
معنى .. یقول عنهم « بهم یقهر حتی
یسوس ، وإذا عجز بفسادهم صار
مقهورا ، وإن ساسهم بحزمه حتی
انقادوا كان لهم بالقوة سلطانًا ،وكانوا
بالطاعة له أعوانًا » .

لا يفسر هذا الأمر من وجهة نظرنا سوى تراجع الدولة وانهيارها ـ كما أسلفنا في المقدمة \_ فالدولة قد انكمشت

وتقوقعت بل وغزيت من أطرافها ، بل وتمزقت من داخلها وصار خليفتها إسمًا وشكلاً لا يملك من خاصة أمره \_ ذاته \_ شيئًا ، وازدهرت الشعوبية .. وانتشرت إمارات وحكام التغلب .. فمن المنطقي ألا يذكر مؤلفنا الواقعي عن هذا الجانب شيئًا خاصة في ضوء ما ذكرنا عن طبيعة هذا النص السياسي وأهدافه الاتصالية .

وهكذا فإن الماوردي قدم رؤية تنظيرية مركزة لما فصله من الأحكام السلطانية حيث يقول « إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا » ويذكر عشرة وظائف ما يتعلق منهم أو يندرج في اطار الوظيفة العقيدية هي :

- حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذ بما يلزمه من الحقوق ، ليكون الدين محروسًا من الحلل والأمة ممنوعة من الزلل .

ولكنه يعود هنا ليذكر ما لم يذكره في «تسميل النظر» الذي نقوم بتحليله.

\_ جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٠٣.

حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله في إظهاره على الدين كله (١) . ولكن يبدو أن ذلك كان جريًا - في هذا المؤلف ل على عادة بقية المؤلفين ومسألة المقارنة بين كتابه وأبو يعلى الفراء أسلفنا الحديث بصددها تشير إلى شئ من هذا القبيل .

## ثانياً: الوظيفة الاستخلافية:

- وتشمل هذه الوظيفة على سياسة الملك الدنيا وحسب الماوردي « سياسة الملك بعد تأسيسه واستقراره ، وتشمل على أربعة: عمارة البلدان ، وحراسة الرعية، وتسلير الجند ، وتقدير الأموال!! (٢).

وهذه الوظيفة مساندة للوظيفة العقيدية وتابعة لها ، وهي مركبة من وظيفتين كل منها بدورها تنقسم إلى وظائف فرعية كالتالي :

## أ ) وظيفة العمران :

وقد ذكر الماوردي في قواعد سياسة الملك «عمارة البلاد» ـ وقد استخدم ابن خلدون فيما بعد مفهوم العمران البشري ، ويحدثنا التنزيل عن المفهوم في قوله تعالى : ﴿ هُو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

واستعمر كم فيها ( هود / ٢١) ، وهو مرتبط بالوظيفة العقيدية \_ كما أسلفنا \_ وإلى ذلك يشير التنزيل ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلاَّ اللَّهِ ﴾ (التوبة: ١٨) .

ويفصل الماوردي في ذكر وظيفة العمران « ... فإما القاعدة الأولى وهي عمارة البلدان ، فالبلاد نوعان : مزارع، وأمصار .. فأما المزارع فهي أصول المواد التي يقوم بها أود الملك ، وتنتظم بها أحوال الرعايا ، فصلاحها خصب وثراء ، وفسادها جدب وخلاء .. وأما الأمصار فهي الأوطان الجامعة .. وهي نوعان : مصر مزارع وسواد ، ومصر فرصة تجارة ... » .

ويري الماوردي أن هذه الوظيفة منوطة بشكرل أساسي بالسلطة، يقرون «وحفظ السلطان في عمارة البلدان والأوطان أو في من حفظ رعيته، لأنه أصل هم فروعه، ومتبوع هم أتباعه»(٣).

و نلاحظ أن الماوردي لم يركز على المزارع ـــ قدر تركيزه على الأمصار أو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>۱) أبو حسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايـات الدينية، القـاهرة، مكتبة ومطبعـة مصطفي البابي الحليي وأولاده، ط ١٢، ١٣٨٦ هـ ـ ١٩٦٦ م، ص ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) رضوان السيد ( تُحقيق ) نص : تسهيل النظر ، مرجع سابق ص ١٢٧ .

«الأوطان الجامعة » والتي يقدم بصددها رؤية ـ على قدر معقول من التفاصيل ـ فهو يذكر:

ـ غايات عمارة المدينة: السكون والدعـة ، وحفظ الأموال ، وصيانـة الحريـم ، والحصـول علـى المتـاع والصناعة، والتعرض للكسب وطلب المادة .

والأهداف الثلاثة الأول ـ كما يقول رضوان السيد ـ تشير إلى أن الريف الإسلامي في ذلك الوقت كان يعاني مشكلة أمنية مستعصية ـ وذلك بمفهوم ومنطق المخالفة ـ ولكي تستطيع المدينة أن تحقق الأهداف المرجوة منها : توافر المياه ، محموعة من الشروط منها : توافر المياه ، وإمكان المسيرة من الريف القريب ، واعتدال مناخ المكان ، ووجود ضواحي واعتدال مناخ المكان ، ووجود ضواحي خصبة ، وحصانة الموقع .

فإذا توافرت هذه الشروط استقر لمصر واستمر، واستحال زواله (۱) ووظيفسة العمران تتحقق من خلال وظيفين فرعيتين هما: الوظيفة الأمنية، والوظيفة الأمنية، وحينما طالب التنزيل المسلمين بتحقيق غايات الوظيفة العقيدية والاستخلافية قرن ذلك

وجعلت مسألة تحقيق الغاية له منوطه بتوفير أسابها ﴿ رَبّنا لِيُقِيمُوا الْصّلاَةُ فَسَاجُعُلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِسَنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِسَنَ النّمَسَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مِسَنَ النّمَسَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مِسَنَ النّمَسَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مِسَنَ النّمَسَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مِسَنَ النّمَسَرَاتِ لَعَلَّهُمَ مُسَنَ النّمُونَ ﴾ (إبراهيم / ٣٧).

وقد اتضح ذلك مما أورده الماوردي بصدد حراسة الرعية ــ وضمنها عشرة أشياء منها:

أ) تمكين الرعيه من اسه تيطان مساكنهم وادعين ، والتخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين .

ب) كف الأذي والأيدي الغالبة عنهم.

ج) أمن سبيلهم ومسالكهم .

د) القيام بمصالحهم في حفظ مياههم وقناطرهم .

ه ، تقديرهم وترتيبهم على أقدراهم ومنازلهم فيما يتميزون بسه من دين وعمل، وكسب وصيانة، إذ تدور هذه الحقوق حول الوظيفتين (الإنمائيسة)،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢١ .

و (الأمنية) لتسهمان بعد ذلك في تحقيق عمارة البلدان أو وظيفة العمران والذي يبدو لنا أن ما ذكره الماوردي بصدد تدبير الجند يتعلق أساس بالوظيفة الأمنية \_ أي بالتأمين الداخلي للسلطة الحاكمة ـ ولا يدور حول أيــة أبعـاد تتعلق بالفيضان الخارجي أو الجهاد أو نشر الدعوة \_ كما أسلفنا القول \_ فالماوردي يعيش في إطار دولة سلطانية ، وإمارات قامت على أساس الاستيلاء والتغلب فهي تستند على القوة الجحردة التي يمكن أن تهدد كل لحظة \_ إذا كانت عصبية القوة قد ضعفت بعد المرحلمة الأولى لصعود السلطان ــ ولذلك لابد من تعامل من نـوع معين مع الجند \_ حفظة النظام وسلدنته للهاوردي السلطان إلى ضرورة قضاء حاجات الجند بدقة وسرعة لتظل هيبته فيما بينهم، ثم يطلب إليه إنصافهم - حسب أقدارهم وغنسائهم لاحسبب الحب والبغض \_ وأحيرًا فإن الماوردي ينصح السلطان بضرورة بناء استخباراتي محكم يأتيه بأخبارهم كلها خشية حدوث مؤامرات عليه في صفوفهم أو بين

ضباطهم (١).

يقرر الماوردي في ذلك « أما القاعدة الثالثة \_ وهي تدبير الجند \_ فلأن بهم ملك حتى قهر ، واستولى حتى قدر ؛ فإن صلحوا كانت قوتهم لسه، وإن فسدوا صارت قوتهم عليه .. وتدبيرهم الذي يحفظ عليهم طاعتهم ويستخلص به نصرتهــم يكــون بأربعــة شــروط.. »<sup>(۲)</sup>.

وفي النهاية فإن الماوردي يرى أن السلطان إذا قام فيهم بهذه الحقوق فهى السياسة العادلة والسيرة الفاضلة التي تستخلص بها طاعة الرعية ، وينتظم بها الملكة .

### ٢ \_ وظيفة العدالة:

وهي وظيفة تعبر عن قيمة محورية في بناء القيم الإسلامي ، فالعدالة قيمة كلية محورية وفريضة ، فعلى السلطة التزام مبدأ العدالة في جميع تصرفاتها داخليًا وخارجيًّا \_ مع المسلم وغير المسلم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يستَأْمُرُ بِالْعسَدُلِ وَالْإِحْسسَانَ ﴾ (النحــل / ٩٠)، ﴿ وَلا يَجْرِمُنْكُـم شَـنَآنُ قُومُ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ (المائدة / ٨)، وبالتالي

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٩٠ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٩٠ .

فإن هذه الوظيفة تقدم الإطار الذي يحمي ممارسة بقية الوظائف ويسهم في فعالية هذه الممارسة.

والعدالية - ليست كما يقدمها التصور الغربي - والتي تعني ما هو مطابق للقانون وحتى وإن تطور هذا القانون لكي يصبح تعبيرًا عن واقع الدولة وحياتها ، فسوف يظل مفهومها شكليا وقاصرًا ومرتبطًا بولاية القضاء .

فالعدالة - في الرؤية الإسلامية - تعني: إعطاء كل ذي حق حقه حتى في حالة الاختلاف والبغض ، والشعور بالاستقرار ، والمعرفة المسبقة بالحقوق والواجبات .. وهي عنصر من عناصر ممارسة وظائف الدولة ، والقيام بهذه الوظائف ينبغي أن يكون مرتبطًا ومختلطًا

بمفهوم العدالة ، كما أن السياسة الإسلامية توصف بالعادلة ـ فهي منطق كلى يأطر جميع المفاهيم (١).

ويحاول الماوردي أن يحدد مقومات وظيفة العدل في اطار أربعة مفاهيم ومدركات أساسية هي : الرغبة ، والانصاف ، والانتصاف «وأصل ما تبنى عليه السياسة العادلة في سيرة الرعية بعد حراسته الدين وتخير الأعوان أربعة : الرغبة والرهبة الإنصاف والانتصاف، فأما الرغبة فتدعو إلى التآلف ، وحسن الطاعة ، وتبعث على الإشفاق ، وبذل النصيحة ، وذلك من أقوى الأسباب في حراسة وذلك من أقوى الأسباب في حراسة المملكة ، وأما الرهبة فتمنع حلاف ذوي العناد وتحسم سعى أهل الفساد حذرًا

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢١٤ ـ ٢١٥ .

<sup>(</sup>١) يلاحظ الباحث ان معظم المفكرين السياسسيين المسلمين تناولوا هذه الوظيفة بكونها تعبيرًا عن منطق كلي شامل يغلف جميع المدركات السياسية التي تندرج في إطار السلطة السياسية ووظائفها .

فالماوردي يكرر التأكيد في أدّب الدنيا والدين على هذه المعاني ( راجع ص ٢٩ ـ ٣٢ ) .

وهو يرى في التحفة الملوكية في الآداب السياسية « أول شي يجب على ولي الأمر العمل بمه نشر العدل الذي هو صلاح العالم ، إذ هو الاساس الذي ينبني عليه نظام الملك لأنه أساس الدين ، وهو ميزان الله في الأرض ، ويؤكد أن الجور يفسد ضمائر الخلق ، ولكل جزء من الجور قسط من الفساد حتى يستكمل » راجع :

ـ أبو الحسن الماوردي ، التحفة الملوكية في الآداب السياسية ( تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد المنعم )، الاسكندرية، موسسة شباب الجامعة . د . ت .

أما ابن خلدون فإنه يخصص فصلاً في مقدمته بعنوان « فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران » يقـول فيه « إن الحكمـة المقصودة للشارع في تحريم الظلم هي ما ينشأ عنه من فساد العمران ، وحرابه ، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري» .

ـ عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ( تحقيق : د. علي عبد الواحد وافي ) ، القاهرة : مكتبة الآداب ، ٩٦٤ .

أما عبد الرحمن الكواكبي فيقول في مقدمة كتـاب ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) « إن البدع التي شوشــت الإيمان، وشوهت الأديان تكاد كلها تتسلسل بعضها من بعض، وتتولد من عرف واحد هو المراد ألا وهو الاستعباد . وقد يبلغ الاستبداد بالأمة بحيث لو دفعت للرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأحهرمن النور» .

عبد الرّحمن الكواكي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مصطفى البابي الحليي وشركاه د. . ت ص ١٧ ـ ٢٢ وراجع أيضًا :

بحلة

من السطوة وإشفاقًا من المؤاخذة، وذلك أقوى الأسلسباب في تهذيب المملكة ، وأما الإنصاف فهو عدل يفصل بين الحق والباطل يستقيم به حال الرعيمة وتنتظم بمه أمور المملكمة ، فلا ثبات لدولة لا يتناصف أهلها ، ويغلب جورها على عدلها .. وأما الانتصاف فهو استيفاء الحقوق الواجبة، واستخراجها بالأيدي العادلة ، فإن فيه قوام الملك ، وتوفسير أموالمه ، وظهور عزه ، وتشييد قواعده وليس في العدل ترك ما من وجهه ، ولا أخذه من غير وجهـة ، بل كلا الأمرين عدل ، لا استقامة للملك إلا بهما »(١) .

هذه المدركات والمفاهيم الأربعة تحدد مقومات وظيفة العدالة ـ كوظيفة كلية كما يقدمها الماوردي .. « فالسياســة العادلـة والتي تتــم في إطار حراسة الدين » تقوم على أسساس المقومات الأربعة السالفة الذكر والتي

أ \_\_\_ تحقيق حالة من الشعور بالاستمرارية والاستقرار على المستوى الجحتمعي ، فالرغبة تؤدي إلى التآلف والطاعة والانسجام فيحدث نوع من

حسم أهل الفساد وردعهم وزجرهم وذلك بالرهبة.

ب \_ المعرفة المسبقسة بالحقسوق والواجبات .. همو جمهوهر قيمه « الإنصاف » ؛ « ويفرق الماوردي ما بين العدل والإنصاف في الحقوق الخاصة، وليس يخرجان بهذا الفرق من الاشتراك في الحق ، كما أن بمثله يكون ما بين الجور والحيف ، ولا يمنع من الاشتراك في الباطل ، وقد قيل : من عدل في سلط\_\_\_انه استغنى عـن أعوانه».

جـــ إعطاء كل ذي حق حقه حتى في حالات البغض والاختلاف وهو جوهر قيمة « الانتصاف »، فهو كما يرى المساوردي « اسستيفاء الحقوق الواجبة، واستخراجها بالأيدي العادلة فإن فيه قوام الملك ... وليس في العدل ترك مال من وجهة ، ولا أخذه من غير وجهسة ، بل كلا الأمرين عدل ، لا استقامة للملك إلا بهما .. » ويضيف أن الأوضاع قد تجبر السلطة في بعض الأحيان بعكس ذلك « ... تلجئه الحوادث إلى ترك ما يستحق إلى أن يأخذ ما لا يستحق ، فيصير في النزك

<sup>–</sup> حامد عبد الماجد : الوظيفة العقيدية للدولة الاسلامية ، رسالة ماجستير ، مرجع سابق ، ص ١٩٤ ـ ١٩٩ .

جائرًا على ملكه وفي الأخذ جائرًا على رعيته ، فلا ينفك في الحالين أن يكون خاطئا ملوما ، وجائرًا مذمومًا »(١) .

والسياسة العادلة - كما سبق القول -والتي تتم في إطار حراســة الدين ، تعد منطلقًا ومنطقًا كليًّا يسيطر على جميع المدركات والممارسات المتعلقة بوظائف السلطة السياسية ..

والذي يبدو لنا أن هذه الوظيفة إنما تتحقق في مضمونها ومدركاتها الكلية من خلال وظيفتين فرعيتين هما: الوظيفة التوزيعية ، الوظيفة الجزائية تتكاملان معًا في تحقيق وظيفة العدالة وترجمة المدركات والقيم الكامنة خلفها على النحو التالي:

# ١ ـــ الوظيفة التوزيعية (تقدير الأموال ) :

العدالة في النظرة الإسلامية ـ مساواة إنسانية ينظر فيها إلى تعادل جميع القيم \_ . عما في ذلك القيم الاقتصاديسة البحتة ، وتىرك المواهب تعمل في الحمدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا للحياة \_ فهذه النظرة لا تقر بالمساواة ـــ بمعناها

الحرفي الضيق ، إذ تنطلق من تفساوت الجنس البشري كحقيقة مطلقة من ناحية ، وأن العمل هو أسماس الملكية ومالها من حقوق من ناحية أخرى .

والوظيفة التوزيعية تعنى منطق (التوازن ) ـ في مستوي المعيشة ـ وليس في مستوى الدخل ــ بحيث يكون المال موجسودًا ومتداولاً بسين أفسراد المحتمع ككل، ويمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط ﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأُغْنِيَاء مِنْكُم ﴾ (الحشر / ٧) أو أن يسخر لتحقيق مـآرب سياسيـة ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ﴾ (البقرة / ١٨٨) بحيث يعيش جميع أفراد المحتمع مستوي معيشي ـ هو حد الكفاية ـ مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى تتفاوت بموجبها المعيشة (٢) حسب القدرات \_ ولكنه تفاوت « درجمة » محكومة ، وليس تناقصًا كليًّا .

وقدم الماوردي رؤيسة تحليليسة لهذه الوظيفة التوزيعيـة والتي أسماهـا «تقدير

<sup>(</sup>١) رضوان السيد (تحقيق) تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، مرجع سابق ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع حول تأصيل الوظيفة التوزيعية .

ـ حامد عبد الماجد ، مرجع سابق ، ص ١٩٦ ـ ١٩٦ .

<sup>-</sup> محمد أنس الزرقا ، عشرون طريقة للتوزيع في إطار الشريعة الإسلامية الكويت ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، عدد (١)

الأموال»، ففي البداية يوضح أهميتها ، ومدى علاقتها بوظيفة العدل أو ما يطلق عليه « السياسة العادلة »، يقول الماوردي: « أما القاعدة الرابعة وهي تقدير الأموال ؟ فلأنها المواد التي يستقيم الملك بوفورها. ويختل بقصورها، وتقديرها على الملوك مستصعب لأنهم يرون بفضل القدرة بلوغ كل غرض، ودرك كل مطلب ، فإن وصلوا إليه بالأسهل الألطف وإلا توصلوا بالأصعب الأعنف ».

ويربط الماوردي بين وظيفة العدالة وكيفية القيام بالوظيفة التوزيعية وتحقيق السعادة يقول: « أقاموا بفضل الحزم على السياسة العادلة حتى وقفت بهم القدرة على تقدير الأموال أن يعتبر بما استدام حصوله ، ويسهل وصوله ، ولم يحتج معه إلى التماس معوز ، وارتياد متعذر اعتدلت ممسالكهم ، وتعدلت مطالبهم ، فلم يعجزوا عن حق ، ولم يتعدوا إلى باطل ، وكان الظافر بهذه الحال منهم هو الملك السعيد ، ورعيته به أسعد الرعايا »(١).

ويقدم المساوردي تسأصيلاً نظريًا

للوظيفة التوزيعية على درجمة كبير من التكامل:

فالأموال - كما يقول - تقديرها معتب من وجهين ، أحدهما تقدير دخلها ، وذلك مقدر من أحد وجهين ، إما بشرع ورد النص فيه بتقديره ، فلا يجوز أن يخسالف ، وإمسا باجتهاد ولاة العباد فيما أداهم الاجتهاد إلى وضعه وتقديره، ولا يسوغ أن ينتقض ، وإذا ردت إلى القوانين المستقرة ثمرت بالعدل، وكسان إضعافها بالجور

فهذا الجانب يتعلق بإيرادات السلطة (أو دخلها) وهو ياتي من أحد طريقين محددين ومقررين:

١ ــ ما ورد فيه نص من الشرع بتقديره: كالزكساة، والركساز .. ألخ وهذا لا يجوز أن تحدث فيه أية مخالفة لأنه نص واضح.

٢ ــ ما يخضع في تقديره لسلطة ولاة الأمور واجتهادهم ، وليس هناك مبرر لرده(۲) .

ثم يربط الماوردي ــ مرة أخري ــ هذا الجانب بوظيفة العدل والسياسة

۱۹۷۹م ص ۲۲ ـ ۳۸ .

<sup>(</sup>١) رضوان السيد (تحقيق) ، تسهيل النظر وتعجيل النظفر ...مرجع سابق ، ص ٢٢١ .

 <sup>(</sup>٢) راجع حول سلطة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية في فرض أعباء مالية على المواطنين :

العادلة في قوله « وإذا ردت إلى القوانين المستقرة ثمرت بالعدل ، وكان إضعافها بالجور ممحوقاً .. »

ويضيف الماوردي الجانب الثاني - في تقدير الأموال ـ والمتعلق بـ « النفقات » يقول « والثاني تقدير خرجها ، وذلك مقدر من وجهين ، أحدهما بالحاجة فيما كانت أسباب لازمة أو مباحة .

والثاني: بالمكنة حتى لا يعجز منها دخل، ولا يتكلف معها عسسف »(١) هذا الجانب يتم التصرف فيه في أحد طريقين أو بحدين:

ا ــ لتغطية الحاجات التي أسبابها لازمــة أو مباحــة كشــراء الغذاء أو المساكن .. الخ .

٢ \_\_\_ في إطار الإمكان (أو قدر الطاقية) التي يكفيها الإيرادات ولا يكون الإنفاق فيه أي قدر من الظلم.

ويحدد الماوردي \_\_ في مقابلته بين الإيرادات والنفقات \_ بالنسبة للسلطة أحوال ثلاثة نستعرضها فيما يلى:

يقول الماوردي « ثم لا يخلوا حال الدخل إذا قوبل بالخرج من ثلاثمة أحوال.. » .

الأول: زيسادة الايسرادات عن

#### المصروفات:

يقول المساوردي « أحدهما: أن يفضل الدخل عن الخرج ، فهو الملك السليم ، والتقدير المستقيم ، ليكون فساضل الدخل معقدًا لوجوه النوائب ، ومستحدثات العوارض ، فتأمن الرعية عواقب حاجته ، ويثق الجند بظهور مسكنته ، ويكون الملك قادرًا على دفع ما طرأ من خطب ، أو حدث من فرق، ما طرأ من خطب ، أو حدث من فرق، فيان للملك فنونًا لا ترتقب ، وللزمان حوادث لا تحتسب »(٢) .

يري الماوردي أن هذه الحالة التي تزيد فيها الإيرادات عن النفقات هي الحالة التي تكون فيها السياسة مستقيمة والسلطة سليمة، إذ أن فائض الإيرادات عكن الاستعانة به لمواجهة الظروف الطارئة بكل ما يترتب عليها من مخاطر غير متوقعة .

النساني: نقص الإيسرادات عن المصروفات:

يقول المارودي « ... والحال الثانية أن يقصر الدخل عن الخرج ، فهو الملك المعتل والتدبير المختل لأن السلطة بفضل قدرته يتوصل إلى كفايته كيف قدر، فيتناول ما وجب. ويطالب بما لا يجب

ــ صلاح الدين سلطان ، سلطة ولي الأمر في الشريعة الإســـلامية في فرض وظائف مالية ، (رسالة ماحستير في الـشريعة الإســـلامية)، كلية دار العلوم ، حامعة القاهرة ، ١٩٨٧ م ، ص ١٧٥ ـ ١٧٦ .

، وتدعو الحاجة إلى العدول عن لوازم الشرع وقوانين السياسة إلى حرف يصل به إلى حاجته ويظفر بإرادته ، فيهلك معه الرعايا ، وينبسط عليه الأجناد ، وتدعوهم الحاجة إلى مثل ما دعته فلا يمكن قبضهم عن التسلط وقد تسلط ، فإن ولا منعهم من الفساد وقد أفسد ، فإن استدرك أمره بالتقنع ، وساعده أجناده على الاقتصاد ، وإلا فإلى عطب ما يؤول الفساد » (1) .

وهذا الحالة عكس الأولى تقل الايرادات عن المصروفات ، وتكون السياسة مختلة وغير منضبطة بأية حدود أو ضوابط ، والسلطة معتلة قد أصابها الوهن والأمراض، فالسلطان يستخدم قدرته للحصول على ما يريد بدون وجه حق؛ فيجور على الرعية ، ويتحرأ أجناده على التسلط والفساد لأنهم رأوه يفعل الشئ ذاته ... وبذلك تؤول الأمور إلى فساد ...

الشالث: تسسساوي الإيرادات والمصروفات:

يقول الماوردي «... والحالة الثالثة ، أن يتكاف الدخل والخرج حتى يعتدل ولا يفضل ، ولا يقصر ، فيكون الملك في زمان السلم مستقلاً ، وفي زمان الفتوق والحوادث مختلاً ؛ فيكون لكل واحد من الزمانين حكمه ، فإن ساعده القضاء بدوام السلم كان على دعته واستقامته ، وإن تحركت بسه النوائب كده الاجتهاد ، وثلمه الأعوان ، فيجعل الملك ذخيرة نوائبه في مثل هذه الأحوال الإحسان إلى رعيته ، وتحكيم العدل في سياسته ، ليكون بالرعية مستكثراً ، وبالعدل مستثمراً » وبالعدل مستثمراً » وبالعدل مستثمراً » وبالعدل مستثمراً » والعدل وا

وفي هذه الحالة تتساوى الإيرادات مع المصروفات ، وهناك يفرق الماوردي بين زمان السلم والذي تكون فيه السلطة مستقرة ومستقلة في أمورها ، وإذا ساعدت الظروف السلطة باستمرار هذا الوضع فإنها تستمر على هدوئها واستقرارها .

وبين زمان الفتوق والحوادث تكون السلطة مختلة ، وهنا يداوي السلطان حالسة الاختلال هذه بالإحسان إلى رعيته ، وإقامسة العدل بينهم وفي

<sup>(</sup>١) رضوان السيد (تحقيق) ، تسهيل النظر وتعميل الظفر .. مرجع سابق ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢٢ .

سياسته..

أبحاث

هكذا قدم رؤية على درجة عالية من التكامل والتجديد ، وإزاء الوظيفة الأحيرة لنا وقفة ..

#### ٧- الوظيفة الجزائية:

تخلق الوظيفة الجزائية الاطار الذي يسمح باحترام بقية وظائف السلطة ، ويحقق لها فعالية الممارسة وبالتالي إنجاز أهدافها ومقاصدها ، كما أنها ترتبط بتحديد ما يقع على عاتق الدولة بخصوص الإخلالات التمي تحدث في ممارسة الوظائف الأحرى ، والقيام بها ، والواقع أن احتكار السملطة للجزاء ـ بقسميه السلبي والإيجابي ـ وبالذات اســــتخدام أدوات العنـف في الإطــار المشــروع ـ يقـترب من مبدأ ﴿ إقامــة حدود الله » و « القصاص» في الرؤية الإسلامية وكليهما في تعبيرهما النظامي منوط بالسلطة الشرعية ، وليست الوظيفة الجزائية - ذات طابع تنفيذي -منوطة بالسلطة التنفيذية كما قد يتبادر إلى الأذهان ؛ ولكنها وبالأساس ترتبط بالنواحي التشـــسريعية والقضائيــة ، فالتشريع يحدد الجزاء، والقضاء ينزله على الواقعة المعنية حكمًا ، والحاكم والأمة يكفلان عملية إنفاذه ..

وإذا كانت العملية الأخيرة ـ التنفيذ بإقامــة الحدود أو القصاص . الخ ـ ليســت مما يُختلف بصدده ، فإن العمليتين التشريعية والقضائية تحتاجان لفهم من نوع معين في ضوء الخرة الإسلامية وكتابات الفكر السياسي المعبرة عنها :

د. حامد عبد الماجد

أ) عملية تحديد الجزاء هي عملية - تشريعية - ترتبط بإحراز مؤهلات علمية موضوعية - ولا ترتبط بظاهرة التصويت أو الإرادة العامة - وإنما يتولاها الفقهاء من أهل الاختصاص - بالمعنى العام لهم وتدور حول « تخريج الأحكام » أي مقابلة ما يستجد في حياة الناس من وقائع وأحداث بأحكام شرعية بحيث تبقى واقعات الحياة وأحداثها محكومة بالإطار الشرعى ..

إذ أن لكل واقعة حكم ـ لو عن طريق القياس وتعدية حكم واقعة على أخرى تأسيسًا على العلة المشتركة المنضبطة بينهما ـ وتظل محاولات تحديد نطاق معين لهذه العملية مرنًا وخاضعًا لمستجدات الوقائع وتطوراتها ، بحيث تظل الحياة دومًا محكومة بضوابط الشريعة (١) .

ب) عملية تطبيق الجزاء بمعنى إنزال

الحكم الشرعي على واقعة معينة ـ وهي كما سبق القول ـ وظيفة القضاء ـ ولن نفيض في ضمانات استقلالية القضاء في الشريعة والخبرة الإسلامية التي لم تشهد واقعة لسلطة عزلت قاضيًا أو عدلت حكمًا لـه(٢)، وقد عرف القضاء المتخصص «ولاية النظر في المظالم»، وكذلك «القود» ومسائلة تفريد العقاب(٣).

ـ أما مسألة توقيع العقوبة أو إنزال الجزاء فإنها تظل في الواقع منوطة بسلطة ولي الأمر التنفيذية .

ري ـ رسي ي كر الماوردي تفصيلاً لهذه الجوانب المتعلقة بالوظيفة الجزائية ـ وإنما يشير إليها سريعًا ـ ففي القاعدة الثانية : (حراسة الرعية) يرى : «والذي يلزم الملك في حقوق الاسترعاء عليهم عشرة أشياء .. « .. الرابع : استعمال العدل والنصفة معهم ، والخامس : فصل الخصام بين المتنازعين منهم ، والسابع :

إقامــة حـــــدود الله تعــالى وحقوقــه فيهم»(٤).

- فثمة تركيز على قيمة العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقه من الرعية بالإضافة إلى إقامة حدود الله تعالى وحقوقه في الرعية ، وذلك كله يدور حول الجوانب أو الأبعاد (التنفيذية) أو السلطة التنفيذية المنوطة بالأمير أو الوالي وهي ما يطلق عليه لبعض الأبعاد الإجرائية للعدالة ..

- كما يعرض الماوردي أيضا لعملية تطبيق الجزاء وإنزال الحكم الشرعي على واقعة معينة بقوله « .. والخامس : فصل الخصام بين المتنازعين منهم .. » وتلك وظيفة القضاء كما أسلفنا القول.. ويظهر من كلام الماوردي عن القضاة - ويظهر من كلام الماوردي عن القضاة - أو السلطة القضائية - وهي أحد أهم أعمدة السلطة فهم « عماد مملكته ، وقواعد دولته ..» - أنه ينوط بوظيفتهم وقواعد دولته ..» - أنه ينوط بوظيفتهم مكانة رفيعة يقول : « هم موازين

<sup>(</sup>٢) رضوان السيد (تحقيق) ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، مرجع سابق ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١) راجع هذه الدراسة القيمة حول استمرارية الاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية وتنزيلها على الوقائع المستجدة والنوازل الحادثة : جلال الدين السيوطي ، كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض (حققه : محليل الميس) . بيروت: دار الكتب العلمية ، ط١، ١٩٨٣م، ص ٩ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد هريدي، القضاء في الإ سلام ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦١م ص ٨٠ ـ ٩٠ .

د. حامد ربيع ، نظرية القيم السياسية .. مرجع سابق ص ١٨٨ ـ ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) يروي السيوطي ـ في القود وهو أحد صور وأشكال الجزاء والمحاسبة على الخطأ في أطار القيام بالوظائف العامة ـ واقعة تعدى أحد الولاة على واحد من الرعية .. وكيف رأي الخليفة عمر ـ رضى الله عنه ـ أن العامل أوالوالي قد خرج عن حدود ولايته ، وأن معاملته الشاكي لم تكن موافقة للحق وللعدل ، وأن سببها لم يكن ناشئا عن العمل ، وليس فيه شئا من النية الحسنة لذلك «ألزم عامله أن يقيد

العدل ، وحراس السينة باتباعها في أحكامهم، وبهم ينتصف المظلوم من الظالم في رد ظلامته، والضعيف من القوي في استيفاء حقه».. ولذلك فإن الماوردي يذكر شروطًا لاختيار القضاة «والذي تقتضيه السياسة في احتيارهم بعد الشروط المعتبرة فيهم بالشرع أن يكون القاضي حسن العلانية ، مأمون السريرة، كثير الجد، قليل الهزل، شديد الورع ، قليل الطمع ، قد صرفته القناعة عن الضراعة، ومنعته النزاهة من الشمره، وكفه الصبر عن الضجر، وصده العدل عن الميل ، يستعين بدرسه على علمه ، وبمذاكرته على فهمه ، لطيف الفطنــة ، جيد التصور ، محانبًا للشبه ، بعيدًا عن الريب، يشاور فيما أشكل ، ويتأتى فيما أعضل »(١).

غير أن ما يلفت الانتباه في هذا الصدد أن الماوردي لم يشمر في هذا النص لا إلى عملية تحديد الجزاء والتي هي لب العملية التشمريعية ولا إلى القلمين عليها من الفقهاء ، والجتهدون. فلماذا هذا الغياب؟

الواقع « إن الوظيفة التشريعية كانت

مستوعبة في الشريعة الإسلامية ، ولم تكن تصدر بأحكام الشريعة قوانين يطبقها القاضي ، الذي كان يستقى أحكامه مباشرة من كتب الفقه الخاصة . عذهبه (٢).

كمسا أن الفقهاء أو الجحتهدين ـ لم يكونوا أو على الأقل لم تكن مذاهبهم واجتهاداتهم يتم الالتزام بها على أساس أنها نابعة من سلطة وإنما بمقدار مالها من إقناع وحجية وقبول لدي جمهور المسلمين ، فمدار الالتزام بها على أسماس مقدار حجيتها وليس كونها صادرة عن سلطة معينة.، ولذلك نجد أن الماوردي عندما تحدث عن أربعة طبقات هم «عماد مملكته، وقاعدة دولته» أي أنهم أعمدة السلطة وأركان الدولة ـ ذكر « الطبقة الأولى : الوزراء، الطبقة الثانية: القضاة والحكام، الطبقة الثالثة: أمراء الأجناد، الطبقة الرابعة: جباة الأموال وعمار الأعمال» ولم يذكر من بينهم الفقهاء وأهل الاجتهاد الذين يمكن القول أنهم كانوا أقرب إلى « مؤسسات الأمة » منهم إلى بنية السلطة الحاكمة في ذلك الوقت ولذلك

من نفسه للمتضرر ، لولا أن الشاكي عفا عنه لأستتم القود» راجع : حلال الدين السيوطي ، المرجع السابق ص ٣٢ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) رضوان السيد (تحقيق) ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر .. مرجع سابق ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

لم يرد لهم ذكر في نص الماوردي.

وخلاصة الأمر فإن منطق الغدل هو الذي يسبود ممارسة الوظيفة الجزائية ، بحيث تعتبر قيمة عليا تستند إليها كافة الاجراءات والتدابير وترتبط بها برباط وثيق ..

وفي النهاية فإن الوظيفتين الجزائية والتوزيعية كما يقدمها الماوردي يتكاملان معا ليتحقق منطق وظيفة العدل ، والتي تتكامل بدورها مع وظيفة العمران وتحكم ممارساتها (سواء الانمائية ، والأمنية) ليشكلوا جميعًا الوظيفة الاستخلافية ـ والتي تعد ـ كما الوظيفة العقيدية» (١) .

- وباستقراء كل ما سبق يمكن الوصول إلى تنظير الماوردي - كما ورد في هذا النص السياسسي - لوظائف السياطة، هذه الوظائف التي تستبطن منظومة القيم الإسلامية وممارستها تترجم مقاصد هذه القيم وغاياتها ..

وإذا كسانت القيم تتصاعد لكي تصب في قيمة عليا ومحورية (قيمة التوحيد)، وكذلك الأمر بالنسسبة

للمقاصد (مقصد حفظ الدين) ؛ فإن الوظيفة العقيدية للسلطة ـ حسب التحديد السابق ـ جوهرها قيمة التوحيد ومقصدها حفظ الدين ، وقياسًا على ذلك فإن وظلاماتف السلطة تشكل منظومة متصاعدة لتصب في الوظيفة الأساسسية والمحورية للسلطة، وهي الوظيفة العقيدية أو في بعض التنظيرات الوظيفة الاتصالية السلطة .

# المبحث الثالث اختلال السلطة وانهيارها «فساد الزمان، وتغير الأعوان»

إذا كان استقرار السلطة منوطًا بالقيام بالوظائف - التى أسلفنا الحديث عنها - فإن عدم القيام بها أو القيام ببعض الجوانب والتقصير في البعض الآخر، يؤدي إلى تعرض السلطة لمجموعة من الاختلالات يمكن أن تقود في نهاية الأمر إلى انهيارها ، والماوردي يرى أن ظاهرة السلطان - أو السلطة - ظاهرة بشرية وطبيعية وبالتالي «يجري على السلطان سنن الأكوان ، حيث يعيش السلطان سنن الأكوان ، حيث يعيش القوة والمنعسة ، ويعتريسه الضعف ،

<sup>(</sup>٣) طارق البشري ، في المسألة الإسلامية المعاصرة .. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، القاهرة : دار الشروق ، ط١ ، ١٤١٧هـــ ١٩٩٦ م ص ٤٠ .

 <sup>(</sup>١) حامد عبد الماجد، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية .. مرجع سابق، ص ١٩٩ .. مما يؤيد ما نذهب إليه في هذا الصدد هو
رؤية ابن تيمية الـذي يرى «جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، فإن الله

ويصاب بالاختلال والاعتلال» وقد تناول أكثر المفكرين السياسيين الإســـلاميين \_ هذا الموضوع بل إن الماوردي قد تناوله بطريقة أكثر عمقًا في نصوص سياسية أحرى وليس في هذا النص موضع التحليل(١)، ورغم أن الماوردي يعالج الموضوع بشكل مباشر ويجمله في أمرين هما: فساد الزمان، وتغير الأعوان ـ إلا أننا يمكن أن نلحظ أن الاسباب الأكثر عمقًا في هذا الصدد هي تلك التي تتعلق بتدهور قدرات السلطة وعدم قيامها بوظائفها ـ خاصة أنه يؤسس شرعية «سلطة التغلب» هذه على القيام بتلك الوظائف ، وسوف نتعرض لهذه المتغيرات الثلاثة بالتحليل، يقول الماوردي ، « وأشد ما يمني به الملك في سياسة ملكه شيئان: أحدهما أن مفد علم العمان ، مالئاند أذ سفد

عليه الأعوان» (٢) ، ورغم عمومية هذا التفسير أو التنظير لاختلال السلطة وانهيارها إلا أننا سوف نتناوله واقعيًا .. أولاً: فسادالزمان:

يذكر المساوردي أن من أسسباب اختلال السلطة وانهيارها ما يطلق عليها «فساد الزمان» ويفصله : « فأما فساد الزمان فنوعان ، نوع حدث عن أسباب إلهيسة ، ونسوع حدث من عوارض بشرية..

أ) فالأسباب الإلهية لفساد الزمان:
قد يكون لأسباب «إلهية» كالقحط
والسيول .. وهنا يكون علاجها كما
يرى الماوردي - إصلاح السريرة:
سريرة السلطان وسريرة رعيته،
بالإضافة إلى دعاء الله - عز وجل «فأما الحادث عن الأسباب الإلهية
فنغ أن يقايله حا الملك سأميد،

إنما علق الخلق بذلك وبه أنزل الكتب ، وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون»

أبن تيمية ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية القاهرة : مكتبة البابي الحليي ، د. ت ص ١٣ - ١٤ .

<sup>(</sup>١) قدم أكثر المفكرين السياسيين المسلمين تحليلات عميقة ومسهبة لموضوع اختلالات السلطة وانهيـار الدول ، ولعل أوضحهم وأقربهم في التأثر بالماوردي هو ابن خلدون ، ومـا قدمه حول «العصبية» ونظريته في قيام الدول وانهياراها ، وأطوار حياتها في نظريته عن العمران ... راجع :

ابن خلدون ، المقدمة ... مرجع سابق ص ٣٥ ـ ٣٩ ومواضع متفرقة .

أما الماوردي \_ نقد عالج الموضوع بطريقة أكثر عمقاً وتأصيلاً في كتابه « نصيحة الملوك» والذي أفرد له فيه « بابًا» عاصًا بعنوان «الإبانية عن الاسباب التي من جهتها يعرض الاختلال والفساد في الممالك ، وفي أحوال الملوك» وكان ذلك من خلال تمليل واقعي للخيرة التاريخية للتجربة السياسية الإسلامية حاول يرتفع فيه إلى مستوى الوصول إلى درجة من درجات التعميم ، والخروج باتحاهات عامة

يقول على سبيل المثال في « نصحية الملوك» كان مما جرت عليه أمور العالم ..أنه لم تكن مملكة إلا كان أسها ديانة حتى إذا محرج الآتي بشيريعتها ، والواضح لأركان ملتها ـ حقًاكان ذلك أم باطلاً ـ من بينها ، وقع الاختلاف ـ فيما بين أمته ، والتنازع من أهل ملته ، فربما كان خالفة في الدين ..» .

أحدهما: إصلاح سيريرته وسيرائر رعيته، وقد روي عن النبي عليه السلام أنسه قسال « إذا جارت الولاة قحطت السماء» ، وقال على ـ كرم الله وجهه ـ من حاول أمرًا بمعصية الله كان أبعد لما رجا وأقرب لجحئ ما اتقى ، والثانى ، أن يتطامن لها إذا لفحتها ، معان في شدتها، فما عن أقضية الله صاد ، ولا عن أوامره راد ، فالسلم فيها أسلم ، ودفاع الله عنها أقوم»(١).

وواضح من استشهادات الماوردي تأثره بطبيعة الواقع السياسي الذي يعيشه في إطار سلطة البويهيين الشبيعة ، ويتجلى من جانب ثاني مدى انفتاحه وتأثره بالثقافات الحضارية كاليونانية والرومانية، وفي نفس السياق السابق يذكر المساوردي «وجد في عضد الاسكندر صحيفة فيها مكتوب: قلة الاسترسال إلى الدنيا أسلم ، والاتكال على القدر أروح ، وعند حسن الظن تقر العين ، وقد قيل في منشور الحكم : لا تجهدن في مسا لا درك فيسه تريح التعب، وادحسض البخمل ,إلا كنست خازن غيرك ، ولا تظهرن انكبار ما لا

عدة معك لدفعه ، ولا يلهينك قدره عن کید و حیلة»(۲).

والذي يبدو لنا أن هذه الأسباب الإلهية لفساد الزمان - مع تقديرها الكامل ـ سواء إذا كان قحط شامل، أو الكوارث .. إلخ ـ ليســت أسـبابًا متكررة وإنما هي حوادث عارضة تقع ، ولذلك لا ينبغي وضع قوانين أو سنن عامية لها .. كميا أن هذه الحوادث لم يثبت أنها أدت إلى إنهيار سلطة ـ ربما أحدثت فيها اختلالا مؤقتًا ـ أو أدالت

ب) أما الأسباب المتعلقة بسلوك

سواء كان متعلقًا بالسلطان الذي قد يظلم ، أو بالرعيــة ـ التــى قــد تجور أو تفســـد ـ وســنعود إلى معالجــة ذلك بالتفصيل فيما بعد \_ وعلاج هذه المظاهر إنما تكون بعلاج أسبابها وجذورها.. وكمـا يقول المـاوردي «... وأمـا الحادثات عن العوارض البشرية من أفعال العباد ، فهي التي يساس فسادها بالحزم حتى تنحسم، وبالاجتهاد حتى تنتظم ، فليس ينشا الفساد إلا عن

راجع: ـ رضوان السيد (تحقيق) ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، ص ٩١ ، ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) رضوان السيد (تحقيق) تسهيل النظر وتعجيل الظفر .. مرجع سابق ، ص ٧٤٧ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ٧٤٧ .

أسباب خارجية عن العدل والاقتصاد ، ولا تحسم إلا بحسم أسبابها .. فيراعي الملك سبب الفساد ، فإن كان حادثًا عن شدة وعسف وعنف حسمه باللين وضعف واللطف ، وإن حدث عن لين وضعف حسمه بالشدة والعنف ، وكذلك ماعداهما من الأسباب تنحسم بأضدادها ، فإن حسم الداء بضده من الداء »(١) .

ويلحظ الماوردي ظاهرة الاختلاط - أي أن الأسباب المفضية للفساد قد يكون بينها تمازج واختلاط - وهنا يتم علاجها بنفس منطقها المختلط، ولكن الصعوبة تكمن في معرفة هذه الأسباب وتمييزها، وربما اختلفت الأسباب لامتزاج الفساد فتحسم الأسباب المتنوعة بأضداد متنوعة ، كما تعالج الأمراض المضادة بأدوية متضادة، فيستخرج حسم كل فساد من سببه، وما يصعب من هذه السياسة إلا معرفة الأسباب ، فإذا عرفها وقف على الصواب ، وإن أشكلت عليه التبس عليه الصواب فتاه عن قصده ، وذهل عن رشده (٢) .

فالماوردي يسرى أن علاج الظواهر يكون بعلاج الأسباب المفضية إليها في الواقع العلمي ، فظلم السلطان يكون بالسراجع عن هذا الظلم ، وسياسة الأمور بالحزم وليس بالعسف .

ثانيًا: تغير الأعوان :

وهمو العامل أو السبب الثاني الذي يذكره الماوردي من أسبباب اختلال السلطة وانهيارها ، وهو في هذا الصدد يربطه بداية بالسبب الأول «فساد الزمنان»، فأهل الزمان ـ من الرعيسة وأعوان السلطة \_ ينطلق منهم فساد الزمان وإليهم يعود في الوقت ذاته ..» وتقلب الزمان بأحوال أهله يعود عليهم بخيره وشـره ، رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إذا كان أمراؤكم خيماركم ، وأغنيماؤكم سمحاؤكم ، وكان أمركم بينكم، فظهر الأرض حير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شسراركم ، وكان أغنياؤكم بخلاؤكم ، وكان أمركم إلى نسائكم ، فبطــــن الأرض خـير لكـــم من ظهرها»(۳).

ويذكر الماوردي في بيانــه لمسألة تغير

<sup>(</sup>٢) راجع للمقارنة:

محمد باقر الصدر ، المدرسة القرآنية ، بيروت : دار التعاون للمطبوعات ، ط۲ ، ۱٤۰۲هـ ، ۱۹۸۱م ، ص ۹ - ۳۷ .

<sup>(</sup>١) رضوان السيد (تحقيق) ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر .. مرجع سابق ص ٢٤٧ - ٢٤٨ .

ً المعاصر

الأعوان أنه بدوره يحدث في صورتين: أ) أن يكون لظلم وقع على الأعوان:

فسالأعوان قد يقع عليهم ظلمسا فيتغيروا ﴿ فَإِذَا كَأَنْ تَعْسِيرُهُمْ لَفُسِادُ تعدى عليهم عوجلوا بحسم أسبابه قبل تفاقمها ، فسيجدهم بعد حسمها على السداد ، فإن أهملوا فلكل برهة تمضى من زمانهم تأثير في استحكام فسادهم حتى يفضى إلى غاية لا تستدرك ؛ لأن حسم ما استحكم متعذر مستبعد»(١).

وهنا يركز الماوردي على أهمية عامل الوقت في علاج هذا الظلم الذي يجب أن يتم بسسرعة حتى لا تتفاقم الأمور ويصعب العلاج بعد ذلك .. ويعدد الماوردي أسباب هذه المسألة:

١- أن يكون هناك تقصير من هؤلاء الأعوان، وعلاجمه بمنع هذا التقصير

٢ \_ أن يكون هناك عدوان عليهم، وعلاجه يكون بالكف عنهم.

٣ \_ أن يكون هناك طمع أفسدهم ، وعلاجمه ــ كما يىرى الماوردي ــ من أصعب الأمور ، ويحتـاج معالجة القلوب وتعديل السلوك .

كل ذلك في نظرنا يدور حول أبعاد الحقيقمة أو الموقف السملوكي لهؤلاء الأعوان (٢) ويركسز المساوردي هذه الأسباب بقوله: « وسبب هذا الفساد واحد من ثلاثة أسباب ، إما أن يكون لتقصير منهم فيستدرك بالتوفر عليهم، وإما أن يكون لعدوان عليهم فيستدرك بالكف عنهم ، وإما أن يكون لمفسد أطعمهم فهو أخبثها لأن الطمع مصائد للعقول ، ومفسدة القلوب ، فإن لم يصده حزم أو حذر خبثت به السرائر ، فهيج من النفوس سواكنها ، وابرز من القلوب كوامنها ، وصار كأجيج النار في يابس الحطب ، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال « استعينوا با لله من طمع يؤدي إلى طبع » (٣).

وهنا قد عالج الحقيقة البشرية معالجة واقعية شاملة أعادها إلى حقيقة متغيراتها النفسية .. أما العامل الثاني الذي يقود إلى مسألة تغير الأعوان أن يكون الفساد حدث من الأعوان أنفسهم .

ب) أن يكون الفساد لظلم وقع من الأعوان :

وهنا يعود الماوردي إلى المقارنة بين

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس المصدر.

الصورتين من فسساد الأعوان الطارئ عليهم أو الناشميئ منهم، ويرى أن الصورة الثانيسة أخطسر وأصعسب من الأولسي « فالفسساد الطارئ منفصل ، والناشئ متصل»، أما الوجه الثاني «فال الطارئ ظهر قبل حلول فيهم فأمكن تعجيل استدراكه ، والناشئ ظهر بعد اسمتحكامه فيهم ، فتعذر تعجيل اسمتدراكه فلزم لدغل دائمه وعضل دوائمه أن تقرر في تلافيسه ، وحسم دواعيه ، قواعد كل حالة على وحسم دواعيه ، قواعد كل حالة على قاعدتها ويدبر بموجبها» (١).

فالفساد الناشئ لظلم وقع من الأعوان هو الأخطر لأنه يتصل بطبيعتهم وكيانهم ، وهو لا يظهر إلا بعد أن يعمل في الجسد ويستحكم فيه .. وبالتالي يتطلب التدبير والسياسة لكي يتم التعامل معه على أساس واقعي وسليم (٢) ..

ويتطرق الماوردي في تنظيره لمسألة فساد الأعوان الناشئ منهم إلى المحال الأوسع \_ وهو ما نسميه وقوع الفساد في القاعدة الاجتماعية أو الحقيقة البشرية المكونة للسلطة ، وآثار ذلك أو

دوره في حدوث الاختلالات في بنية السلطة ذاتها ، ومنطق ممارساتها أي مسألة فساد طبيعة العلاقة أو الرابطة السياسية .

فالماوردي ـ يعود ويقرر ـ أن سياسة السلطة تتم بأمور ثلاثة وهي : بالقوة في الحراسة والحفظ ، وبالرأي في التدبير والانتظام ، وبالمكيدة في التعامل مع الأعداء .. و « هذا أصل معتمد عليه مدار السياسة ، ويحمل عليسه تدبير الملك» ويعود الماوردي ليؤكد أن للسلطة ثلاثة أوضاع ـ تحقيق الاستقرار، وسياسة أمور الرعية ، وتحقيق استدامة الأعوان « للملك ثلاثة أحوال ، فالحال الأولى : تثبيت قواعده ، والحال الثانية : تدبير رعيته ، والحال الثانية : استقامة تدبير رعيته ، والحال الثانية : استقامة أعوانه» (٣) .

ولن نتطرق إلى الحالمة الأولى والتي عالجتها في تأسيس السلطة وأنواعه وبالذات تأسيس القوة والتغلب . ولكننا سنتاول فساد العلاقة أو الرابطة السياسية ، وذلك بفساد طرفيها ونمط العلاقة بينهما ، ويرصد الماوردي أربعة صور للمسألة بالنسبة لعلاقة السلطة مع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) حامد عبد الماحد، مرجع سابق، ص ١٣٢ ـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) رضوان السيد ( تحقيق )، تسهيل النظر وتعجيل الظفر .. مرجع سابق ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ .

الرعية أو الجحتمع .

الأولى : صلاح السلطة والمجتمع أو الرعية (غط العلاقة العادلة):

وهمي الصورة الإيجابية فكما يري الماوردي « ملك صلحت سريرته ، واستقامت رعيته ، فأعين على صلاح السيرة باستقامة رعيته ، وأعينت الرعية على الاستقامة بصلاح سيرته فهذا هو العدل منهما» <sup>(۱)</sup> .

فطرفي العلاقة يتدبر الأمر بمنطق الاصلاح والاستقامة ومن هنا فجوهر العلاقة هو سيطرة العدالة وسيادتها ..

الثانية: صلاح السلطة وفساد المجتمع ( نمط العلاقة المختلة ) :

وهمى صورة مختلَّمة بماختلال أحد طرفيها ، وكما يرى الماوردي أننا إزاء « ملك صلحت سيرته وفسدت رعيته، فقد أضاعت الرعيسة بفسسادها صلاح ملكها ، وخرجوا من سكون الدعة إلى زواجر السياسة فاحتاج إلى تقويمهم بالشـــدة بعد لينه ، وبالسـطوة بعد سكوته، ليقلعوا عن الفساد إلى السداد فليكف عنهسم ، والعدل في الحسالتين مستعمل معهم » (۲).

وهنا اختلال أو فساد في أحد طرفي العلاقة \_ الأمر الذي ينعكس على طبيعة العلاقة بينهما ... وبالتالي فإن السلطة يمكن أن تأخذهم بالشدة - ولكن في إطار منطق العدل – لكي تعود العلاقة المختلة إلى حالة الاستقرار والاستواء .

الثالثة: فساد السلطة وصلاح المجتمع ( نمط العلاقة المختلة ) :

وهذه الحالة المقابلة للحالة السابقة ، فنحن إزاء صلاح الجحتمع والرعيسة من ناحية ، وفساد السلطة من ناحية أخرى فيحدث اختلال في طبيعة العلاقة بينهما وإما أن يتغلب المحتمع والرعيــة على صماحب السملطة فيقومون بإصلاحمه وإرجاعه لمنطق العدل والاستقامة ، وإما أن يخلعـوه وينصبوا غــيره ، وكمــا يري الماوردي فإن هذا القسم الثالث نحن بصدد « ملك فسدت سيرته واستقامت رعيته فإن استدرك صلاح ملكه بعدل مسيرته وصحة سياسته ، وإلا تطاولت عليه الرعيسة بقوة الاسستقامة» (٣) ، ويجدد الماوردي احتمالين لعملية اصلاح وتصحيح هذه العلاقمة المختلة « كان معهم بين أمرين: أحدهمسا: أن

<sup>(</sup>٢) حامد عبد الماجد مرجع سابق ص ١٣٢ ـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) رضوان السيد ( تحقيق ) تسهيل النظر وتعجيل الظفر .. مرجع سابق ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>١) رضوان السيد: مرجع سابق ص ٢٥٢.

يصلحوه حتى يستقيم ، فيصير مأمورًا بعد أن كان آمرًا ، ومقهورًا بعد أن كان قاهرًا ، وتزول هيبته ، وتبطل حشمته ، ولا يبقي له من الملك إلا اسم مستعار قد استبقوه تفضلاً ، والثاني : أن يعدلوا إلى غيره فيملكوه عليهم فيكونوا له أعوانًا إن نوزع ، وأنصارًا إن قورع » .

وهكذا نصل إلى النتيجة المنطقية وهي أن السلطة بهذا الفساد وذلك النمط من العلاقة السياسية تؤدي بها إلى الاختلالات وأيضًا إلى الانهيار، فيصير بفساد سيرته مزيلاً لملكه، ومعينًا على هلكه، كما ينص الماوردي.

الرابعة: فساد السلطة والمجتمع (نمط العلاقة المتداعية):

وهذه الحالة مقابلة للحالة الأولى وضدها ، فنحن إزاء فسساد الطرفين الراعي والرعية ، السلطة والمحتمع .... وبالتالي إزاء علاقة فاسدة قوامها الفساد ومنطلقها الظلم .. ومن شم لابد أن تتداعسي وتنهار السلطة، ويوضح الماوردي ذلك بعبارة صريحة في حديثه عن القسم الرابع : ملك فسدت سيرته، وفسدت رعيته » فاجتمع الفساد في

السائس والمسوس ، فظهر العدوان من الرئيس والمرؤوس ، فلم يتقاصر عن فساد ، ولا دعا إلى صلاح ، فخرجت الأمور عن سبيل السلامة ، وزالت قوانين الاستقامة ، وهو بمرصد من تأثر يصطلم، وقساهر ينتقم » ثم ينتقل الماوردي ما ينسبه إلى أردشير بن بابك: «بمثل هذا الملك ، وهذه الرعية تختم الدول ، وتستقبل الفتنة ، وتذال الدهور » (١).

وهكذا يضع الماوردي حالات الاختلال والانهيار من خلال استقراء واقعي لطبيعة طرفي العلاقة السياسية ، ولنمط التفاعل بينهما ولكن أين ما أشرنا إليه في البداية من موقع القوى الوسطية (أو الأعوان بتعبير الماوردي) من هذا كله ؟؟

يرصد الماوردي في هذا الصدد أمرين «استقامة الأعوان ضربان أحدهما: حالهم في السكون والدعة ، فيساسون بالرأي وحده في تدبيرهم بالرغبة والرهبة حتى تستقر أمورهم على السيرة العادلة «أما النمط الثاني — والذي يهمنا في هذا الصدد وركز عليسه الماوردي – حالهم في تغيرهم وفسادهم

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ص ۲۵۳ .

على ضربين أحدهما أن يكون الفساد خاصًا في بعضهم فيساس من فسد منهم بأمرين: بالقوة في إصلاحهم بمن سلم، وبالرأي في تدبير أمورهم كالمسالم ليسيروا جميعًا على السيرة « العادلة »، ويلمح الماوردي ظاهرة تحزب الأعوان وأخطارها وعلاقتها بالفساد، فإن انتشار فسادهم من كثرة رؤسائهم المتنافسين في الرتب، فيحتذب كل المتنافسين في الرتب، فيحتذب كل رئيس حزبًا يدعوهم إلى طاعته، ويعثهم على نصرته، فيصيرون أحزابًا وعتلفين، وأضداداً متنافرين فهذه حاله إن كثروا، وهم بالضسد منها إن قلوا» (١).

ولعل الماوردي في هذا النقطة ينظر من الواقع المعاش الذي شهده في عصره وعاش في إطاره .

وينتقل الماوردي إلى النوع الثاني من الفساد وهو العام في جميع الأعوان، وقد يطهر منهم وقد يستروه فإن ستروه فسياستهم - كما يرى الماوردي - تكون بالرأي وحده، وإن أظهروه أي الفساد إنه يأخذ صورًا ثلاثة عددها الماوردي:

١ - القساد المتعلق بانتهاك حقوق الرعايا واستباحة أموالهم، ويرى علاج

ذلك من قبل السلطة بالقيام باجتذاب فريق من هؤلاء باللين ، فعساه يقوى فيمنع ويشتد فيدفع وإلا فالملك واه ، والفساد متناه .. »

ولعل الماوردي في هـذا الصدد ناطق بلسان الأوضاع المنتشـرة في عصره في ظل أمراء التغلب .

Y \_\_ الفساد المتعلق بالإسراف في مطالبة السلطان بما لا يستحق الأعوان \_ سواء أن يكون قادرًا عليه ، أو عاجزًا عنه \_ ففي حالة قدرة السلطان عليه تكون مطالبة الأعوان له بما لا يستحقون فيه نوع من الاستطالة على السلطان وإسقاط الحشمة .. ويرى الماوردي \_ بواقعية \_ أنهم يساسون الماوردي والخداع ، ويتوصل إلى رضاهم بالرأي والخداع ، ويتوصل إلى رضاهم سرًا وجهراً بما يختلفون ، أما حالة عدم مقدرته وعجزه عما اقترحوه فيساسون بالرأي والمكيدة لأنهم لا يقفون على حالهم المستحيلة .

٣ ـ الفساد المتعلق بالتعرض للسلطة ذاتها ولصاحبها ــ ويراها الماوردي أخطر أنواع الفساد إلا إذا كان السبب راجعًا لسوء سيرة صاحب السلطة ذاته، ولأنهم ملوا منه بسبب طول مكثه وهنا

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة.

كما يقول الماوردي فإنه يسوسهم باللطف والتأمين واستصلاح فريق بعد فريق .. ويشير إلى سبب ثالث وهو حدوث إغراء من عدو وهناك ينبغي للك أن لا يتراخي حتى لا يستأصل .

ويفصل المساوردي ويتقصي في أوضاع فساد الأعوان لينتهي بصياغة الجحاه عام فحواه أن فساد الأعوان ملازم لفساد الراعي والرعية ، وصوره متنوعة بقدر تنوع صور فساد الأولين على ما أسلفنا الحديث .

وننتقل إلى الجسانب الثسالث من حوانب فساد السلطة وانهيارها وهو المتعلق بالقيام بالوظائف الاساسية للسلطة ، وهو ما خرج به الباحث وأكد عليه فيما سبق ..

ثالثـاً: عـدم القيـام بالواجبـات والأعمال (الوظائف):

كما أسلفنا فإن مدار شرعية سلطة التغلب وإمارات --- منوطة بقيامها وممارساتها لمجمل الوظائف الأساسية التي قدم لها الماوردي رؤيت التي أوضحنا قواعدها ، ومستوياتها ، وشروطها .. الخ في الصفحات الماضية .

وإذا كمان تمتع السملطة بالشمرعية

مُفضيًا إلى استقرارها ، فإن نقصان هذه الشرعية \_ والذي يُبنى بدوره على إهمالها أو عدم قيامها بوظائفها \_ يفضي إلى حدوث عدم استقرار ، ودرجات من الاختلال يمكن أن تصل إلى الانهيار الكامل حينما تتخلى السلطة عن وظائفها أو تقوم بممارسة نقيض هذه الوظائف في واقع الممارسة العملية .

أ) فبالنسبة للوظيفة العقيدية - والتي تقوم على المنطق الاتصالي وتخلق الرابطة العضوية بين كافة عناصر الجسلا السياسي وأجزائه كما أسلفنا - وكما يقول الماوردي « فالسلطان إن لم يكن على دين تحتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضاً ، والتناصر عليه حتماً ، لم يكن للسلطان لبث ، وكان ملكان قهر ، ومفسد دهر .. فالملك سلطان قهر ، ومفسد دهر .. فالملك بالدين يبقي ، والديسن بالملسك

فبدون تفعيل دور الدين حتى يصبح قاعدة اجتماع ، ومبرر الطاعة ، ودافع للممارسة والحركة ـ أي يشكل الأساس الحقيقي للسلطة من الناحية الاجتماعية ـ فإن السلطة لن تستقر ، وإن استقرت فسيكون استقرارها مصطنعًا ..

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس الصفحة .

ويأخذ التحلل من القيام بالوظيفة العقيدية وممارستها من قبل السلطة عدة أوجه أو جوانب يؤدي كل منها إلى نسوع من الاختللال أو التدهور في قدراتها وشرعيتها وممارساتها على النحو التالي:

## (أ) إهمال الدين وتوظيف في خدمة السلطة:

يرى الماوردي أن إهمال الانطلاق من الدين في الممارسة والسلوك مسواء على المستوى الجزئي أو الكلي ما بحيث يصبح هو منطلق العملية الاتصالية بكافة أبعادهما ، أو محاولة إبعاده ، وتحييده تؤدي إلى تدهور السلطة وتحللها وفي بعض الأحيان انهيارها .

ا - فعلى المستوى الجزئي:
السلطان أو صاحب السلطة ـ الملك أن
التعبير الماوردي - « ينبغي للملك أن
يأنف من أن يكون في رعيته من هو
أفضل دينًا منه ، كما يأنف أن يكون
فيهم أنفذ أمرًا منه .. » وقد قيل
«الملك خليفة الله في بلاده ولن يستقيم
أمر خلافته مع مخالفته»(۱).

٢ \_ وعلى المستوى الكلى: فإن

السلطة لا يجب أن تهمل القيام بأمر الدين وجعله منطقها الاتصالي في جميع أمورها ، وأن توظف سلطتها في حدمة الدين والعكس يؤدي إلى الانهيار حتى لو كان سند التأسيس هو « القوة » في بعض الاحيان ــ يقول الماوردي « وربما -أهمل بعسض الملوك الديسن وعول في أموره على قوتمه ، وكثرة أجناده ، وليس يعلم أن أجناده إذا لم يعتقدوا وجوب طاعته في الدين كانوا أضر عليه من كل مباين ، لا قتراحهم عليه ما لا ينهض به ، وتحكمهم عليه بما لا يلبث له ... وقد قيل : من جعل ملكه خادمًا لدينه انقاد له كل سلطان ، ومن جعل دينه خادمًا لملكه طمع فيه كــل (۲) (انسان»

وهذا هو السبب الأول الذي ذكره الماوردي \_ في أسباب انتقال السلطة وقد عبر عنه الماوردي « وليس يخلو انتقال الملك به من ثلاثة أسباب أحدها: ان يخرج الملك من منصب الدين حتى يتولى عليه غير أهله ، ويظهر منه خلاف عقده »، ويشسرح خطورة هذا الأمر بالتفصيل حتى يصل إلى النتيجة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ .

وهي أن السلطة تكون مرشحة للانهيار « لايزال الجائر من الملوك ممهلاً ، حتى يتخطى إلى أركان العمارة ، ومباني الشريعة فإذا قصمدها اقسمتربت مدتـه»(۱).

ب ) أما السبب الثاني من أسباب انتقال السلطة وانهيارها ــ كما يذكر الماوردي ـ أن لا تقوم السلطة أو تمكن بحتمعها من القيام بواجبات الدين ولا تستهین به ، وأن تحرم شعائره وعلمائه؛ فكما يقول الماوردي « أن يكون الملك ممن قد استهان بالدين ، وهون أهله ، فأهمل أحكامه ، وطمس أعلامه حتى لا تؤدي فروضه ، وتوفى حقوقه ، إما لضعف عزمه في الدين ، وإما لانهماكه في اللذات ، فيرى الناس أن الدين أقوم، ولحقوقه وفروضه ألزم، فيصمير دينه مدخسولاً ، وملكه محلسولاً » (٢).

وهنا فإن الرعية أو الجحتمع ــ كما يشرح الماوردي ـ تذهب إلى الدين الأن طريقة هو الواجب الاتباع، وحقوقه وواجباته هي الأجدر بالرعاية ويحدث الافتراق بين السلطان والقرآن.

جد ) أما السبب الثالث من أسباب انتقال السلطة وانهيارها فهي الابتداع في الديس ، والتبديل في أحكامـــه ، والتغيير في قواعده وتعطيله ... إلخ (٣). يقول الماوردي « أن يكون الملك ممن قد أحدث بدعة في الدين شهنعة ، واختار فيه أقوالا بشعة يفض استمرارها إلى تبديله ، ويؤول إلى تغييره وتعطيله ، فتأبى نفوس الناس بغير دين قد صح لهم معتقده ، واستقرت في القلوب أصوله وقواعده ، فيصير دينه مرفوضًا ، وملكه منقوضاً » <sup>(٤)</sup> .

د. حامد عبد الماحد

فالابتداع في الدين يؤدي إلى تبديله وتغييره وتعطيله ـ كما يرى الماوردي ـ وتكون النتيجة العملية أن من الناس الذين يعتقمدون في صحمه مواقفهم واختياراتهم الدينية ، ويكون هذا الأمر مستقرا لديهم ... يتحركون في مواجهة ما يرونه انتقاصًا في الدين .. مما يؤدي ـ في بعض الأحيان - إلى تداعى السلطة وانهيارها .

والذي يراه الماوردي أن هذه الاسباب الثلاثـة ــ إذا توافرت ــ فإنما تنزجم تخليًّا

<sup>(</sup>١) الماوردي، أدب الدنيا الدينا .. مرجع سابق، ص ١٧٧ ـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) رضوان السيد، المرجع السابق، ص ٢٠١ ـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ . (٢) المرجع السابق، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) راجع حول « الابتداع والتحريف العقيدي إزاء ممارسة الوظيفة العقيدية » ;

من قبل السلطة عن القيام بوظيفتها العقيدية وممارستها ، فتتحرك الرعية إلى القيام بما تعتبره واجبها الكفائي الذي تخلت عنمه السلطة وقد تتحرك فئات ومجموعات لكبي تقوم بتلك الوظيفة بل وتسعى لالسزام السلطة ذاتهسا بهــا. وهذا ما يوضحــه الماوردي «فإذا طرأ على الدين هنده الأسسباب الثلاثمة ، ونهض إلى طلب الملك من يقوم بنصرة الدين ، ويدفع تبديل المبتدعين ، ويجري فيهم على السنن المستقيم أذعنت النفوس لطاعته ، واشتدت في مؤازرته ونصرته ، ورأوا أن بذل النفوس لــه في مـن حقوق الله المفترضة وأن النصرة له من أوامره ..». فهذه الأسبباب الثلاثمة - والتي هي مستويات عدم قيام السلطة بوظيفتها العقيدية - تجعل من يتحرك ضد السلطة القائمة لالزامها بالقيام بتلك الوظيفة يلقى قبولاً من القاعدة الجحتمعية والرأي العام لأن الصورة التي يتقدم بها للناس هى صورة من يقوم بـ « نصرة الدين ، ودفع تبديل المبتدعين ، وإجراء الصراط المستقيم .. » .

ب-) وينطبق نفس الأمر بالنسبة

للوظيفة الاستخلافية ... سواء كانت وظيفة العمران أو وظيفة العدالة .. والتي تقوم على إقامة الأبنية وخلق الروابط الواقعية بين كافة عناصر الجسد السياسي ومكوناته ... وهي الأساس الذي يقف خلف الوظيفة العقيدية ، وعليه تقوم وبه تتم ممارستها .

السلطة بعمارة البلاد ، خربت وكما السلطة بعمارة البلاد ، خربت وكما يرى الماوردي « فإن نال أهله فيه حيف، فرقهم الحيف في سرواده ، فأصابوا عيشًا ، ودافعوا عن زمان الحيف وقتًا، وإن جار السواد على أهله كان لهم في المصر أمن وملاذ ، ويكون كل واحد منهم للآخر معاذ »(١).

فالانتقال يكون بين أنواع الأمصار مما يعني تدهور أوضاع السلطة في قيامها بهذه الوظيفة المهمة (وظيفة الإنماء)، أما الوظيفة الثانية الأمنية فإن نقصانها يعني انتشار الخوف، وقلة هيبة السلطة أو انعدامها إذ أنه بها يحدث ثلاثة على الأقل من حقوق الاسترعاء وهي : الأقل من حقوق الاسترعاء وهي : وادعين، والتحلية بينهم وبين مساكنهم وادعين، والتحلية بينهم وبين مساكنهم أمنين بين الرضافة إلى أمن سيلهم

حامد عبد الماحد ، الوظيفة العقيدية للدولة الاسلامية، مرجع سابق، ص ١٥٨ - ١٦٢ .

ومسالكهم .. ألخ وفي عدم القيام بذلك أو نقصانه ما يؤدي إلى اضطراب وعدم استقرار واضح للسلطة .. وهو ما كان يوضحه بجلاء العصر الذي عاشمه الماوردي خاصة أوضاعه السياسية .

فمن العناصر المقوضة للسلطة عجزها عن إدارة البلاد وعمارتها وحسن تسييرها وتدبيرها ، ولذلك فإن الماوردي ينصح الملك « وليهتم الملك كل الاهتمام بأمن السبل والمسالك وتهذيب الطرق والمفاوز لينتشر الناس في مسالكهم آمنين ، ويكونوا على أنفسهم وأموالهم مطمئنين ، ولا يقتصر على حماية ما يستمده من بلاده وسواده» .

ويوضح الآثار العكسية لعدم القيام بذلك على السلطة « فلم يستقم أمر بلاد كانت المسالك إليها مخوفة ، لأنها تفتقر إلى مجلوب إليها ، ومجتلب منها ، ليكثر حلبهم فيما ليس لهم ، وتخصب بلادهم بما ليس عندهم ، فيكون نفعهم عامًّا وأخصبهم دارًا» (١) .

فعجز السلطة عن القيام بالأدوار المتوقعة منها من قبل الرعية أو المحتمع في هذا

الجانب يؤدي إلى انتشار الخوف والفزع وعدم الأمن وهو الأمر الذي يرجعه الماوردي جزئيًا إلى تولية غير الكفاة المناصب العليا » من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله ، فقد ضيع العمل وأوقع الخلل ، ومن استوزر غير كاف خاطر عملكه » (٢).

بل إن هذه التولية \_ ذاتها \_ هي أحد مظاهر الفساد الذي يلحق بالعمران وأحد أوجهه الكثيرة « وليحذر الملك تولية أحد بشفاعة شفيع أو لرعاية حرمة إذا لم يكن مضطلعًا بثقل ما ولي، ولا ناهضًا بعبء ما استكفي فيختل العمل لعجز عامله » (٣).

والخلاصة بهذا الصدد أن عدم القيام بوظيفة العمران - سواء تمثل ذلك في الوظيفة الإنمائية أو الأمنية يؤثر على السلطة بدرجة كبيرة ويعرض قدراتها للتدهور، وفي بعض الأحيان إلى الانهيار.

ب) وظيفة العدالة:

نقيض القيام بوظيفة العدل، ممارسة الظلم بمعنباه الشيامل، وهو أمر يمثل مدعباة لانهيار السيلطة وتقوضها ،

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٣ - ١٤ .

<sup>(</sup>١) رضوان السيد (تحقيق) تسهيل النظر ةتعجيل الظفر .. مرجع سابق ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٧٩ .

فالظلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي عنصر أساسمي لتحلل السلطان - يقول الماوردي في إمارة التغلب وسلطة القوة « فاذا توثبوا على الملك بالكثرة ، واستولوا عليه بالقوة ، كان ملك قهر.. وإن جاوزوا وعسفوا فهی جولة توثب ، ودولة تغلب يبيدها الظلم ويزيلها البغي ، بعد أن تهلك بهم الرعايا ، وتخرب بهم البلاد » (١).

فهذه السلطة يؤثر على استقرارها الظلم \_ بدرجة كبيرة \_ بل إن هذا الظلم يؤدي إلى اهلاك الرعايسا، وخراب البلاد ، ولذلك فإن الماوردي بصدد هذه الوظيفة ... سواء منطق الوظيفة الجزائية ، أو منطق الوظيفة التوزيعية كما أسلفنا القول ـ أن عـدم القيام بها يعني انتشار الظلم كقيمة ، وترسيخه كنظام حياة « فلا ثبات لدولة لا يتناصف أهلهنا ، ويغلب جورها على عدلها ، فيإن الندرة من الجور تؤثر ، فكيف به إذا كثر »(٢) .

ويسرى المساوردي أن الظلم وعدم العدل تظهر آثاره باستمرار على الرعية

مما يؤثر على استمرار السلطة ، ففي الجور وأكمل أموال الناس بالبماطل « ثم هو بين نفور رعيته واشتطاط أعوانه ، وليس مع هذين ملك يستقر ».

فظلم الرعيسة يؤدي إلى نفورهم وبالتالي بعدهم ونفورهم من السلطة مما يؤدي إلى فقدانها لأساسها الاحتماعي، ومن ثم تكون معرضه للمزيد من الاختلالات وعدم الاسستقرار أو الأنهيار، بل إن المارودي يحذر من عدل العدو ، ومن جـــور النفس وآثارهمــا « فليخش على نفسه من عدل عدوه إنه عونسه ، وليحذر جور نفسسه فإنه موهنه»<sup>(۳)</sup>.

كما يحذر من الجور والتجاوز فيما يتعلىق بالوظيفة التوزيعيــة « وإن تجاوز حكم الشرع في طلب ما لا يستحق نفرت منه النفوس ، فلم يجب إلى بذله إلا بـــالعنف الخــارج عـن قوانين السياســـة... ثم هو بين نفور رعيتــه ملك يستقسر» (٤).

إذ يسترتب على عدم القيام بالوظيفة

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٨٧ .

التوزيعية - على وجهها السليم والصحيب - اللجوء إلى العنف في تحصيل الحقوق الأمر الذي يؤدي إلى نفور الرعية من السلطة ، وعدم الاتزان في سلوك الأعوان .. مما يفضي بالأمور حالة من حالات عدم الاستقرار ، وتزايد احتمالات تعرضها للانهيار .

وهكذا رأينا أن اختلال السلطة وانهيارها \_ كما يقدمها الماوردي في هذا النص السياسي \_ منوطة بمتغيرات ثلاثة:

أولها: ما يتعلق بفساد الزمان من أسباب إلهية وأخرى من سلوك البشر.

وثانيهما: ما يتعلق بتغير الأعوان أيًا كانت مصادره وأسبابه ومتعلقاته.

وثالثها: ما يتعلق بممارسات السلطة ذاتها وعدم قيامها بوظائفها وأداء واجباتها.

كلها تتكامل في إحداث الاختلال ، والتدهور ، والانهيار لظاهرة السلطة في المجتمعات البشرية .

خامساً: نتائج الدراسة:

هذه الدراسة التي حاولنا فيها - في حدود المكنمة والطاقمة - تقديم رؤية

تحليلية لأحد النصوص السياسية البالغة الأهمية التي تركها لنا المفكر السياسي أبو الحسن الماوردي والمعنونة « تسهيل النظر وتعجيل الظفر » ملتزمين بالضوابط المنهجية لتحليل النص البراثي السياسي الإسلامي ، ولقد وحدنا أنها تنظيرًا تقدم على درجة كبيرة من التكامل لظاهرة السلطة ، يحتاج فقط لمن ينقله إلى لغة العصر ومدركاته لمن ينقله إلى لغة العصر ومدركاته ويضعه موضع المقارنة المنهجية المنضبطة مع تلك المفاهيم والمدركات السائدة في علوم السياسة ، وبالتحديد في النظرية السياسية .

ـ ولا يمكن للباحث أن يدعي أنه استطاع أن يقوم بهذه المحاولة على وجه يرضيه ، وينفي عنه مآخذ التقصير ، ولكن ربما يكفيه في هذا المضمار فضل الكشف ، وبذل سعة الجهد ـ وهو حهد المقل ـ في المحاولة ..

فهذا النص السياسي \_ والذي حللنا القسم الثاني منه فقط لاعتبارات عملية \_ يقدم رؤية الماوردي المتأثرة بأوضاع وظروف عصره وفترته الزمنية ، وبيئته المكانية . . والفاقهة لكل ذلك والمتفاعل

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٧٠ .

ويُلفَتْ الماوردي الانتباء في موضع آخر إلى أهمية المسألة « قد لزم لما بيناه النظر في أمور الدنيا فواحب سير أحوالهها، والكشف-عن وجهة انتظامهـا واختلالها، لتعلم أسباب صلاحها وفسادها، ومواد عمرانها وخرابها؛ لتنتفي عن أهلهـا شبه الحيرة ، وتنجلي لهم

ً المعاصر

معه، وفي ذات الوقت المنطلقة من الأصول الإسلامية المنزلة بقدر كبير من الاجتهاد والمنفتحة في نفس الوقت على الخبرات الحضارية المختلفة التي كانت تختك بها وتتفاعل معها وتهضم ما تأخذ وتوظفه في سياقه العلمي السليم:

لقد انطلقت الدراسة من أن تنظير ظاهرة السلطة - وهي الوحدة التحليلية الأساسية لعلم السياسة الحديث - يقتضي البحث والتنظير لكليات أو يقتضي البحث والتنظير كبري \_ عنونت بها مباحث هذه الدراسة .

وقد وجدنا أن الماوردي في نصه السياسي الحالي والذي تعرضنا له هنا بالتحليل ـ قدم رؤية تنظيرية على درجة كبيرة من العمق التحليلي ، والإحاطة بأبعاد الظاهرة موضع الدراسة .

أ) قدم الماوردي تأصيله لفهوم السلطة ذاته ، وبيانه لأنواع التأسيس الثلاثة للسلطة ، وتحليل طبيعتها ونشأتها كواقعة اجتماعية وتكونها كعلاقات اجتماعية ، ونظرته بهذا الصدد للسلطة كممارسة ... أي كظاهرة حركية .. أي الإطار الذي يحكم عملية تطورها .

ب ) وقدم الماوردي رؤية تحليلية عميقة لكافة وظائف السلطة وأدوارها ،

حاولنا قراءتها وتحليلها في إطار تلك المقولة الشائعة قديمًا «حراسة الدين وسياسة الدنيا» أو الرائحة في الوقت الحسالي « الوظيفة العقيديسة » و « الوظيفة الاستخلافية » .

وفي هذا الإطار حاولنا تقديم قراءة الماوردي لهذه الوظائف .. والوظائف الجزئية المندرجة في إطارها مثل: الوظيفة الإنمائية ، والأمنية ، والتوزيعية، والجزائية ، والاتصالية .. الخ.

وفي حقيقة الأمر فإن هذا النص السياسي يقدم إطاراً متكاملاً لمنظومة وظائف السلطة بمكن تجريده من واقع اصوله الفكرية ، وانعكاسات حبراته الحضارية واتخاذه إطاراً للمقارنة مع تلك النماذج التي تقدمها الخبرات الحضارية الأخرى المختلفة ، وبدهي أن الشئ ذاته يمكن أن نقوم به ب بالنسبة المستوى السابق ب الأول ب والمستوى اللاحق ب الأحرى .

ج) وقدم الماوردي \_ صراحة \_ في خاتمة نصه ، ومن خلال تحليل مضمون النص بامتداده \_ رؤيته حول اختلال السلطة وانهيارها مما يدخل في باب دينامية السلطة وتطورها وحدد أسباب وعوامل حدوث ذلك في ثلاثة عوامل

أساسية نص على اثنين منها صراحة أما الشالث فمستفاد من خلال تحليل الشالث فمستفاد من خلال تحليل المسكوت عنه ـ والمصرح به أحيانًا كثيرة في هذا النص ...

وهذه هي الكلية التنظيرية الثالثة المكملة لأية بنية تنظيرية حقيقية حول ظاهرة السلطة.

لقد آن للكشير من الباحثين أن يراجعوا نظرتهم للأهميسة النسبية النسوص السياسية للماوردي، ففي اعتقادنا أن «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» هو النص الذي يقع في لب النظرية والفلسفة السياسية - كما أنه كتاب يحتوي مضمون ثلاثة مؤلفات كتاب يحتوي مضمون ثلاثة مؤلفات الماوردي - أما كتاب « الأحكام السلطانية والولايات الدينية » فهو أدخل في الفقه السياسي وأقرب إلى أدخل في الفقه السياسي وأقرب إلى الباحث يستميح لهؤلاء الذين كتبوا في الفكر السياسي للماوردي ، ورفعوا هذا الكتاب الأخير إلى مصاف أنه أصبح الكتاب الأخير إلى مصاف أنه أصبح

علامة ودلالة على الماوردي \_ في أنهم إما جاءوا من حقل الفقه والدراسات الإسلامية أو من حقل القانون العام والدستوري وكليهما لا يعطي أهمية حقيقية لواقع الحياة السياسية العملية والانطلاق منها في إطار عملية التنظير ، وإنما يقدم قراءة بالغة الفقر والشكلية لواقع الفكر السياسي الإسلامي من لواقع الفكر السياسي الإسلامي من خلال قراءة بعض مؤلفات شسوامخه الأوائل .

وفي النهاية فإن الباحث يدعو إلى الانفتاح على تراثنا العربي والإسلامي وقراءته بأبجدية سليمة في إطار عملية إحياء شاملة للحسد العربي الإسلامي، وأن تنتهي حالة الهجر لهذا التراث الخالد لكى تستعاد الثقة في الهوية المقودة.

إن عقلية التقليد وذهنية التبعية لكل ما يأتي من الخارج آن أن يوضع لها ضوابط وحدود خاصة في علوم الحياة والسياسة في موضع الرأس منها والتنظير تاجها .

والله الموفق ..



### الإسلام والخسدمة الاجتسماعية

أ.د. إبراهيم عبد الرحسمن رجب وكيل كلية الغنمة الاجتسمامية بجسامعة حساوان سابقا

النقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة

1731 6 - ... 7 ...

# ی وجوارات

#### حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين

أ. د: عبد الطبم إبراهيم (\*)

تتميز إجابات هذا الحوار بتخصصها في «العمارة» وهو مجال د. عبد الحليم ، وهذا ما يعطيها مذاقًا خاصًا مختلفًا عن باقي الإجابات.

التحرير

۱- متى بدأت المرحلة الجالية فى الفكر الإسلامى المعاصر ، وما العوامل التى أدت إليها ؟ (\*\*\*)

الدكتور عبد الحليم إبراهيم: هذه

المحموعة من الأسئلة التي تتناول المرحلة الحالية في الفكر الإسسلامي المعاصر والعوامل التي أدت إليها ، وأهم تيارات الفكر الإسلامي ، والقضايا الأساسية

(\*) ولد في أول سبتمبر ١٩٤١م

<sup>-</sup> تُخرَّج نَى كُلِّية الهُندسَة - جامعة القاهرة سنة ١٩٦٣م، وحصل على الدكتوراه سنة ١٩٧٤.

<sup>-</sup> أستاذ التصميم المعمارى ، ونظريات العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومهندس معمارى

<sup>-</sup> له العديد من المشروعات المعمارية والعمرانية في مصر والعالم العربي والإسلامي ، وأيضًا مجموعة من البحوث المعمارية ، الني تكمل العمل المهنى ، ومن الأعمال المعمارية المهمة في مصر الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زيئب (الحوض المرصود) - قصر الفنون بالأوبرا - قرى الخريجين في واحة الفرافرة - مشروع تطوير منطقة الأزهر التاريخية - مشروع حديقة الأزهر والمنطقة المحيطة به - مشروع شمال الجمالية ، بالإضافة للعديد من المشروعات الأحرى الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي ، ففي المملكة السعودية مشروع تطوير منطقة قصر الحكم ، والمنطقة المحيطة بها - مشروع مسحد ومكتبة الإمام محمد بن سعود في الدرعية - مشروع وزارة العمل بالرياض ، ومشروع القنصلية المصرية بجدة ، وفي مناطق أحرى في العالم الإسلامي هناك مدرسة ومسحد الإمام البحارى في سمرقند - الجامعة الإسلامية العالمية في شرق ماليزيا .

وكل هذه الأعسال لها شق مهنى ، وشق فكرى ، حيث لا يقوم الدكتور عبد الحليم بمأى عمل معمارى إلا إذا كمان له ركيزة فكرية ، ويهتم بالمشروعات التي تتناول أسئلة أو إشكاليات تهم المعماريين والمفكرين العرب والمسلمين ، وتهم عالمنا الإسلامي . ففي كل المشروعات تقريبًا هناك تقارير ، أو بحوث نشر أغلبها في العديد من المحلات المعمارية وغيرها ، تتناول الجانب الفكرى للمشروع المعماري على البحث .

<sup>(\*\*) :</sup> آثر الدكتور عبد الحليم الإجابة عن أسئلة الحوار ككل من منظور معمارى ، وكان من المناسب الاسترسال فى الحديث ، دون التقيد المطلق بالأسئلة ، فكان هذا الحوار الثرى .

التى تطرحها التيارات الفكرية ، ومفهوم الحركة أو الحركات الإسلامية المعاصرة إلى آخر هذه الأسئلة ، التى تتوجم للحالمة الفكرية الإسلامية المعاصرة أنا أفضل التعامل معها من مرجعية عملى ؟ فيما يتعلق بمجمال العمران ، وبحال العمارة ، وبحال الفن .

المرحلمة الأولى: هي المرحلمة التي تواكبت مع مرحلة الحركات الوطنية في العالم العربي والعالم الإسلامي ، والتي كانت تواكب إما حركة الاستقلال، أو حركسة ١٩١٩ في مطلع القرن ، وكمان لهذه المرحلة توجهمات فكرية فنية ومعمارية وعمرانية ترتكن في صياغتها لمفاهيمها الأساسية على الفكر الإسسلامي، ففي مصر في الفسرة من ١٩٢٠: ١٩٢٠ ، سنجد حركة وطنية، الفكر المعماري كان من خلال بعض الأعمال المتفرقة ، التي أعطت ما يمكن أن يُسمى قشرة إسلامية، مثل أعمال مصطفى باشـا فهمى وتلاميذه ، مثل معهد الموسيقي المربيسة في شسارع رمسيس ، أو دار الحكمة في شارع

قصر العيني أو غيرها من المباني التي بناها مصطفی باشا فهمی ، و کانت لها واجهمة إسملامية حماولت أن تتعماطف بشكل شكلي وغير موضوعي مع التوجه الإسلامي في ذلك الوقت ، وفي الحقيقة فإن هذه الفترة لم يُنَظِّر لها بشكل واضح ، وجاءت بعد فــترة تأســيس للتغريب ، أو تأسيس للفصل مع تقاليد عربيسة إسسلامية طويلة في مجال الفكر المعمارى ، كان آخرها بعض الأعمال في القاهرة وغيرها مثل وزارة الأوقاف التي قام عليها محمود فهمي المعماري ، وهو والد مصطفى باشىلا فهمى ، فهذا العمل (وزارة الأوقـاف) من أواخر الأعمال التي يمكن أن يقال عنها أنها أعمال كبيرة تقوم أساسًا على ما تبقى من الفكر المعماري أو العمراني العربي الإسلامي ، ونستطيع أن نقول : إن سنة ١٩٠٠م تمثل آخر حقبة كان فيها فكر معمارى عربى إسلامي خالص. وإن كان وضع حد زماني فيه المحتلافات كثيرة ، لكن هذا التحديد هو الذي أميل إليه .

وإذا رجعنا إلى الوراء فسنجد أن العمارة المملوكية في مصر في الفترة من ١٤٠٠ م تقريبًا ، أو من

والتى نرى فيها فكرا معماريًا عربيًا والتى نرى فيها فكرا معماريًا عربيًا إسلاميا متكاملا ومتبلورا ، نتج عنه عدة مفاهيم : مفهوم فلسفى للعمل المعمارى – مفهوم فراغى ، أى : ماذا يعنى الفراغ – مفهوم تعبيرى ، أى : ماذا يعنى التعبير ، والتشكيل ... إلى آخره . يعنى التعبير ، والتشكيل ... إلى آخره . الفكرة من أن تنتقل من حيز الفكرة إلى حيز النفيذ ، ثم آليات التجويد .

ومعنى ذلك أنه كان هناك ما يسمى إطار فكرى عملى إسلامى متكامل فى كل ما يتعامل معه .

وبانتهاء الحقبة المملوكية بمصر، ودخول العثمانيين بدأ الشرخ، وأقول: شرخ، وليس تدهورا، فالشرخ لم يأت بدخول الغرب من استعمار فرنسى، واستعمار بريطانى، ولكن الشرخ جاء بدخول العثمانيين مصر لأسباب كثيرة.

والإطار الفكرى للعمارة المملوكية عصر كان يرتكز على ثوابت فكرية وعقيدية إسلامية ، تترجم خلال جهد نظرى فلسفى وتجريبى ، ينقلها من مستوى الفكرة الفقهية العقيدية المجردة ، فكرة فإذا تكلمنا على فكرة الرحمة ، فكرة

النصوصيبة ، فكرة العدالسة ،فكرة التوحيد، ... أيسا كسانت الفكرة من مفهومها الفقهى العقيدى ، فماذا تعنى بالنسبة إلى المعمارى؟

والفكرة الجوهرية في الإسلام هي التوحيد ، كيف يمكن لهذه الفكرة العقيدية أن يكون لها مدلول فراغي ومدلول معماري ، كيف يمكن أن ننسق مواقع لمجموعة من المباني بحيث إنك حينما تعيش فيها ، أو تسير بينها ، أو ترى هذا الفراغ الناتج عن هذه المباني لمجتمع يؤمن بفكرة التوحيد .

فالنقلة هنا من فكرة لها عمق ومدلول عقيدى إلى فكرة لها عمق ومدلول فراغى عمرانى ، وهذا كان متواجدا بشكل متبلور ومتكامل فى الفترة المملوكية ... بما يمكن أن نقول معه بتواجد فقه معمارى إسلامي، والبحوث الحديثة توضح لنا هذا ، وأنه كان يوجد منظرين على مستوى الفلاسفة ، فنرى من يتكلم عن فلسفة المكان ويستطيع أن ينقل فكرة كفكرة التوحيد إلى تعبيرها ومدلولها الهندسى ، المستوى الفقهى إلى مستوى تطبيقى ، وكان هناك أيضا أنشطة معرفية تنقل المستوى الفقهى إلى مستوى تطبيقى ،

بمعنى أنه كان هناك أيضًا وثائق وأعمال نظرية على مستوى دلائل الأعمال ، ومن الوثبائق المعروفة حاليًا مخطوطة أبي الوف الشهيرة «دليل المهندس والصانع للأشكال الهندسية»....

أنت أمام موقف ، أو وضع كانت فيه الفكرة العقيدية تتناول فكريًّا من حلال الفقه المعماري أو العمراني، ثم تتناول تطبيقيًا خلال ما يبدعه المعلمون الكبار، أو الأساتذة الكبار، وينتج عن هذا مخطوطات ، أو وثائق تدلل على الفكرة فلسفيًا.

وفي هنذا الدليل «دليسل المهندس والصانع » يوضح بالرسومات كيف يشكل شكلا معينا ، وكيف يعمل كذا، أو كذا، فهمو دليل على المسمتوي التطبيقي ، والتنفيذي ، وإحكسام التدريب ... إلى آخره .

هذا الإطسار كان موجبودًا وموثقًا ومعروفًا ؛ ولذلك تقف المباني المملوكية شـــاهدًا على هـذا التواجـد الفكـري المتوازن .

أما العمارة العثمانية فبالرغم أن لها مدارسها إلا إنها مختلفة ، واقتربت من التقاليد الأوربية في أنها استحدثت طرزا ونظما للبناء، ونظما للتفكير، وإن لم

تخرج بالفعل عن الفكرة الإسلامية الأساسية: التوحيد، ولكنها استحدثت طرزا ومبادئ لتشكيل الفراغ وتنفيذه ، تجعله مستقلاً عن أي فكر محلى ، وتجعله بعيدا عن فكرة الاجتهاد ، فلو تأملت العمارة العثمانية التي بنيت في اسطنبول أو غيرها تجد أن فيها قواعد صارمة نقلت حرفيًا إلى الأماكن التي حكمت خلال الخلافة العثمانية ، فكان فيه مبادئ تملى على الصانع، وعلى المهندس ولم يكن فيه مكان للاجتهاد .

وهنا -في رأيي - بدأ الشرخ، وتدهورت العمارة خلال الحقبات التالية والمتأخرة في الخلافة العثمانية ، فبخلاف الحقبات المملوكية لم تكن العمارة العثمانية بمثابة تشجيع أو تحفيز للمكان والإمكانات المحلية للمجتمعات التي تفتحها ، وبالتالي كانت إمبريالية ، كانت إمبراطورية ، فأنا لا أراها كفتح إسلامي بقدر ما أراها كنوع من الحكم الإسسسلامي أو الحكم المرتكز على الإسلام.

بعد ذلك ضعفت الخلافة العثمانية سياسيًّا وعسكريًّا ، وتلى ذلك هزيمة البلاد العثمانية من الغرب وأتى الاستعمار الغربي ليجد أرضية متدهورة

من الفكر ، وأرضية متدهورة من الإبداع الإنجاز، وأرضية متدهورة من الإبداع المحلى ، فكان من المنطقى أن يكون ذلك الغزو متمكنًا وقادرًا على الاكتساح ، ففى الصحوة الأولى التي تواكبت مع الصحوة الإسلامية ، والتي تواكبت مع الحركات القومية والحركات الوطنية الأولى ، كان تعبيرها المعماري والعمراني ضحلاً ؛ لأنه كان من فعل المثقفين ، والصفوة التي رزحت تحت نير الاستعمار من ناحية ، وخرجت عن الخلافة العثمانية .

والأمور في مصر سنة ١٩٠٠ كانت على هذه الصورة: الطليعة المستنيرة والتي كان فيها بعض المعماريين أو العمرانيين يطوقون للغرب بقصد التقدم ، وفي نفس الوقت مرجعيتهم التاريخية ليست موصولة ، فهو غير التاريخية ليست موصولة ، فهو غير موصول بالعمارة المملوكية والمسافة ما بينه وبين العمارة المملوكية والمسافة ما الذي ليس مصريًا ولا عربيًا ، ولا الخيا ، ولا على العكس الخية ، والقصة المعروفة من أخذ ضحى بالمحلية ، والقصة المعروفة من أخذ الحرفيين والصناع إلى آخره ، وبالتالي كان المعماري أو البناء أو المفكر يصبو

إلى أسس جديدة .

فنزوع المعماريين الأول مثل مصطفى باشا فهمى وغيره إلى الكلاسيكية الغربية لم يكن هروبًا أو خيانة للقضية ، ولكن كان نزوعًا إلى ما يرون فيه تقدمًا ، ووضعهم لقشرة إسلامية كانوا يرونه كتعبير مناسب فى ذلك الوقت .

المرحلة الثانية في الفكر المعماري التي يمكن أن نتكلم عليها كانت في الأربعينيات ، حيث وجد فيها نوع من التوجه الفكرى المعماري والعمراني الذي ينظر إلى الموروث الإسلامي ليس كأشكال ، ولكن كمفاهيم ، وإن كانت أمثلته قليلة ، مثل أعمال حسن فتحي وغيره ، والذي بدأ ينظر إلى أن هناك موروث إسلامي ، وأننا لم نفهمه بالقدر الكافي ، وكان هناك حركة استشراقية عريضة تحاول أن تقدم هذا الموروث بشكل معين .

وفي غير مصر كان هناك محمد مكى في العراق مثلاً ، وفي مواقع أحرى كالمغرب العربي وإن لم يكن بها معماريون أعلام أو مفكريون أعلام فيما يتعلق بالفكر المعماري الإسلامي ، ولكن كان فيها حركات استشراقية في معظمها ، كمدينة الرباط الجديدة ،

ومدينة فاس ، ومشروعات الترميم إلى آخره ، كما كان هناك نوعها من الصحوة المعماريسة تواكب الحركسة الإسلامية الموجودة في ذلك الوقت .

ولكن الوصلة نادرًا ما تجدها ، أن ترى عَلَما أو مفكرًا إسلاميًّا تفقه في العقيدة ، وكان له منقولات معمارية وعمرانية ، أو ترى معماريًّا مسلمًا توجه للعمل المعماري الإسلامي وكان أيضًا متفقهًا في العبادات.

المرحلة التالية هي في الستينات والسبعينات ، وأرى أن هـذه المراحل التي نتكلم عليها من بداية القرن وخاصة العشمرينات ، ثم الأربعينات ، ثم الستينات إلى آخره نجد أن هذه المراحل ليست مهمة تاريخيًا فقط بالنسبة للعالم الإسلامي ، ولكنها مراحل تاريخية مهمة للعالم بصفة عامة ، وشهدت تحولات مهمة جدًا .

فالحركسة الوطنيسة في مصر والتي كانت بعيض روافدها إسلامية ، كانت جزءًا في حركة عالمية بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ، حيث حدثت تغييرات واهتزازات للكيانات الاستعمارية القديمة ، وإعادة الصياغة... وإلى آخره .

وفي الجحال المعماري عالميًا أيضًا شهد هنذا القرن بدايسة حركات معمارية عريضة جدًا في كل أنحاء العالم ، كما شهد مراجعات جوهرية للكلاسيكية ، ومراجعمات جوهريسة لكل التماريخ الغربي، وكان فيها تراجع للكلاسيكية ، وبزوغ لمبادئ جديدة تستقل عن التراث المعماري الغربي السابق ، بل واتهمت الكلاسيكية بالزيف .

وفي الثلاثينات بدأت تخرج الحركة المعمارية الحديثة Modernism، وفي الأربعينات كانت الحرب العالمية ، ثم حركات التحرر الوطني .

وبعد الحرب العالميسة كسان هناك انطلاقا وثيقا بين الفلسسفة والفكر المعماري ، وبين التحولات السياسية .

فمراحل النزوع للركائز الإسلامية ، كانت جزءًا من حركة عالمية ، ثم تراجع الموروث المعمارى بصفة عامة، بدافع من خصوصيات محلية .

فالمرحلة الأولى (١٩٢٠) كانت لها وجهة كلاسيكية معينة ، وفي المرحلة الثانية (١٩٤٠) أو الأربعينيات جاءت الحركة المعمارية التي تسمى بالحداثة ، وما استتبعها من بُعد عن الماضي ، والاتســـام بالعقلانيــة ، والبُعـد عـن

العقيدية، والنزوع إلى العلمانية ، وقد كانت حركة كاستحة في كل أنحاء العالم ، وكان من صداها في مصر والعالم ، وكان من صداها في مصر والعالم الإسلامي أن أصبح كل التعليم المعماري والإطار الفكري للتعليم المعماري في معظمه يتبع حركة الحداثة بمفهومها العلماني .

فالفكر المعمارى الإسلامى المواكب المحداثة كان قليلاً جدًا ، وتحول الفكر المعمارى الإسلامى إلى أمور مرجعية عضة ، يُعنى بدراسة التاريخ ، أو دراسة الموروث فقط ، ولكن لم يكن مطروحًا كإطار لمواجهة المشاكل المعاصرة أي أن أبنى مسكنًا ، أو مستشفى ، أو مطارًا أو جامعة وأنا أرتكز على فكر إسلامى.

لكن في الخمسينيات أو الستينيات أهلت مرحلة جديدة ، حيث بدأت تحدث حركة مراجعة كبيرة وعريضة لمدارس الحداثة في حد ذاتها في الغرب، في كل معاقل هذه المدارس في أوروبا في فرنسا وألمانيا ، وفي أمريكا وغيره ، وبدأت تهتز الحداثة كلها ، من خلال اهتزاز كل الأسس التي كانت تقوم عليها الحداثة ، وتخطت الأمور حالة المراجعة إلى المهاجمة ، والانتقاد ، وإعلان إفلاس الحداثة ، وشك الناس في

قيمتها.

فبالتالى بدأ كثير من المدارس الفكرية العالمية تراجع موقفها من الحداثة ، ومن العلمانية ، ومن التاريخ ، ومن التراث ، وتتساءل عن مدى مصداقية إلغاء التراث والادعاء بأن الستراث ليس لمه قيمة ، وبدأت مواقع كثيرة جدًا في العالم تبحث عن وصلات جديدة مع الماضى ، ومع الإرث .

وفى نفس الوقت تواكب هذا مع صحوة إسلامية سياسية فى أماكن كثيرة حدًّا من العالم الإسسلامى وغير الإسلامى، هذه الصحوة الإسلامية التى عاصرناها العالمانية ، متمثلة فى للمشروعات العلمانية ، متمثلة فى أماكن كثيرة جدًّا فى فشل المشروعات العلمانية ، ويرجع ذلك إلى الحداثية والنهضوية ، ويرجع ذلك إلى عشرين أو ثلاثين سنة قبل انهيار الاتحاد السوفيتى ، كان فيه حركة مراجعة عريضة جدا للحداثة .

أما الأصولية الدينية التي كانت منتشرة في العالم في السبعينيات فإننا لا نستطيع أن نقول إنها أثرت ، ولكن تواكبت مع تراجع الحدائية بسبب قصورها الذاتي وإفلاسها الداخلي ، وفي نفس الوقت ظهرت تيارات تدعو

للعودة إلى الأصول، سيواء الأصول العقيدية ، أو الأصول التاريخية ... إلى آخره ، ونشأت حركة عريضة جدًا في ذلك الوقيت أصنفها تحت مظلة مراجعات الحداثة ، وهناك أسماء كثيرة في محال العمل المعماري في كل موقع من مواقع العالم الإسلامي تقريبًا ، ففي مصر نرى حسن فتحى وتلاميذه الذين اشتغلوا معه، وعبد الباقي إبراهيم وغيرهم ، ومن هذا الجيل في الستينيات والسبعينيات في العراق محمد مكي ، ورفعت وغـیره ، وفی ســوریا وتونس والمغرب والسعودية والأردن وباكستان والهند وغيرها وغيرهسا ، نجد أفرادًا ومراكز تعمل جميعًا نحو استشراف عالم فكرى يحمى الهوية المعمارية ، ويعتمد على ركائز إسلامية.

كما أنسه في محسال البحث والاستكشــاف العلمـي في محـال الحفريات، وجمال البحوث التاريخية ، والاكتشــافات المعماريــة ، وتفســير المخططات السابقة حصل تقدم واسع جدًّا ، بحيث ثبت أن الموروث الإسلامي المعماري له سمات مشبركة ، وكان قائما على أرضية معرفية راسخة .

ومن الأحداث المهمـة التي لا بد من

ذكرها مهرجان العالم الإسلامي الذي عقد في لندن ١٩٧٠ تقريبًا، وضم أناسا من أنحاء العالم ، وأخرج مجموعة من المنشورات المهمة ككتاب فيجاس بورخـان الفيلسـوف والمستشـرق السويسرى المسلم عن الفن الإسلامي ، وجهود سيد حسين نصر من الأردن عن الـ Islamic Sciences العلوم الإسلامية و Islamic Calligraphy الخط الإسلامي، وغيرها .

وبدأت بعد ذلك معارض كثيرة جداً، تجمع في مكسان واحد منجزات الفكر الإسمالامي من المشرق والمغرب وليس فقط العالم العربي الإسلامي .

وهمذه الحركــة في الســتينيات والسبعينيات لفتت أنظار العالم الغربي الذي كان يعاني من أزمة هوية معمارية ثقافيسة ، ويحساول أن يصل إلى أسسس جديدة لصياغــة عمـارة جديدة ، أو عمران جديد.

ومن المدهش أن تجـد أناسُـــا غــير مسلمين اهتموا بالعمارة الإسلامية ، كأحد الإنجليز الذى اشتغل بجدية شديدة جدًّا حـول الزخـارف الإســلامية ، فهذا رجل ليس بمسلم ولا إسلامي ، ولكنه رأى ثروة كبيرة جدًّا يجب أن تدرس.

ولا ننسى أنه فى السبعينيات، خلال حرب ١٩٧٣م، حصلت مواجهة بين العرب والغرب حول البترول، ونتيجة لذلك كان هناك نوعًا من الانكسار المرحلى سياسيًا، وتدفق كبير للثروة النفطية للعالم العربى والإسلامى، وواكب ذلك الصحوة العربية الإسلامية فى بحال الفكر المعمارى، وواكبها توافر مصادر الثروة، وإنشاء مشروعات كبيرة جدًا فى العالم الإسلامى، مما جعل الغرب بمؤسساته المهنية المختلفة، ومؤسساته الفكرية يتوجه نحو الشرق، ونحو العراق، ومصرن

وفى إطار النزعة المحلية للهوية أصبح كثير من أصحاب المشروعات وكثير من الملاك كوزارة الخارجية السيعودية وغيرها من الملاك الكبار يطالبون بعمارة إسلامية ، وبالتالى نشأ احتياج سوقى عريض ، وكان هناك فقر شديد فى الصياغات ، المعلومات ، وفقر شديد فى الصياغات ، وتسابقت مراكز البحث الغربية والعربية وغيرها على محاولة ملء هذا الفراغ بعمائر إسلامية .

هذه الفترة كانت ثرية لأمور كثيرة ، منها وجود جمهودات خلاقة في بحال

البحث والتدريب المعمارى والإبداعى فى الغرب تحاول أن تفهم ليس مقياس المتربح ، بل تحاول أن تفهم سر ذلك الجمال ومدلولاته ، وتحاول أن تفهمه بأطرها ومنهجها ، وبالتالى تستنتج وتستخلص منه الدروس ، وتستخلص منه أنساق ، وصياغات تسمح بطرحها مرة أحرى وتكون مناسبة للسوق.

ونشا أيضًا في العالم العربي والإسالامي اجتهادات لمعماريين ومنظرين حاولوا أن يفهموا وحاولوا تصميم عمارة إسلامية ، وهناك أيضا معماريون مسلمون هاجروا للغرب في أوروبا وكندا وأمريكا ، وكانت لهم اجتهاداتهم .

ونشرت كتب مهمة جدًّا ، فسيد حسين نصر كتب سلسلة كبيرة من الكتب عن فلسفة العمارة الإسلامية .

وهناك كتاب رائع اسمه Sense of وهناك كتبه إيرانيان ، زوج وزوجته ، هما نادر وليلى أردلان ، وتكلما فيه عن سبب التوحيد Unity، كأساس فكرى للصياغة المعمارية والعمرانية .

وسرعان ما ظهر الكثير من الكتب عن العمارة الإسلامية ، والفن الإسلامي ، والزخمارف الإسلامية وإلى آخره ،

وامتلأت المكتبة الغربية والعربية بها ، ولكن أيضا امتلأت بالادعاءات ، نظرا لوجود طلب على ذلك ، فكما ظهرت حركات فكرية أو اجتهادات عميقة، ظهرت أيضا أعمال طفيلية وأعمال ضئيلة القيمة وانتشرت ؛ ولذلك تجد نتاج هذه الحقبة أعمال لها قيمة كبيرة جدًا ، وأعمال ليس لها قيمة إطلاقا ، بل بالعكس ، أعتقد أنها مشوهة .

هذه هي حقبة ما قبل السبعينات، وهي الحقبة التي أعتبر نفسي جزءًا منها ، لأن حيلي تُكُون معماريَّا في ظل الحداثة ، فقد حصلت على بكالوريوس الهندسية سينة ١٩٦٣م، فتعليمي المعمارى الأساسى كان فى ظل هذه الفترة؟ ثم أتت هزيمة ١٩٦٧م، حيث شاهدنا كجيل إفلاس وانهيار المشروع العلماني ، وصاحبه أيضًا انهيار نفس المشروع في العمارة.

ثم أتت حقبة السبعينيات بما تمثله من إعادة استكشاف للطريق ، وكانت رسالتي للدكتوراه سنة ١٩٧٤م حول هذا الموضوع: إعادة استكشاف طريق

وقمد التقينا مع الحركات المعمارية والفكرية العالمية الجادة في السبعينيات ،

وكان بحال عمل واسع بالنسبة لي في إطار المستجدات والصحوة ، وكانت هناك طموحات كبسيرة جدًّا ، مثل الحديقة الثقافية التي أتممناها سنة ١٩٨٠، ومشروعات المملكمة العربية السعودية .

كل هذا كان في حقبة الثمانينات ، والتبي شاهدت أيضا إنشاء بحموعة من الجوائز المعمارية والفكرية العالمية الهامة جداً ، كجائزة أغاحان للعمارة الإسلامية ، وجائزة الملك فيصل . هذه الجوائنز كانت حافزًا لإحداث حركة فكرية ومعمارية .

ثم تأتي حرب الخليج الثانية لتكون نقطة فاصلة لماذا ؟

لأن الفيرة من ١٩٧٠ إلى ١٩٩٠ م كانت فترة الحلم الذى عاشم العالم الانتصار السياسي ، الثروة النفطية ، الثروة المادية ، بداية صحوة فكرية ... إلى آخره .

ولكن في الحقيقة الإطار الأعم لم يكن بأيدينا ، كان في إطار السوق الأكبر والأعم، ثم أتى انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار الحركة الاشتراكية ، وتفرد أمريكا بالعالم ، هذه الأمور كلها

لها مدلولات مجتمعية عريضة حدًّا ، ولا تقتصر على النواحي السياسية .

بل إن حرب الخليج الثانية من واقع التجربة والمعايشة كسانت كسسر لهذا الأمل، وإلحاق هزيمة حقيقية ليس بالعراق فحسب ، ولكن إلحاق هزيمة حقيقية بالأمة كلها، وإلحاق هزيمة حقیقیة بمشروع فکری کان فی حیز التبلور ، وكان يمكن أن يتبلور. في تلك الأيام كنا نعمل في مشروعات بالمملكة العربية السعودية وبالخليج ، في دبي ، وأبو ظبيى، والأردن، والبحرين، وماليزيا . في كل هذه المشروعات ومع اختلاف النظم السياسيية واختلاف الظروف الاقتصادية كان هناك اتفاق على أولوية الفكر الإسلامي كأساس للفكر المعماري ، وكان معظم هذه المشروعات حكومية ، مما يعني أنه كان يمثل التوجه الرسمي .

كان هناك مشروعًا كبيرًا جدًّا اسمه واحـة العلوم والفضاء في الرياض، وذلك سنة ١٩٨٨م، واستمر المشروع حتى ١٩٩٩م، ثم أتت حرب الخليج ليس فقط لتوقف هذه المشروعات، بل لتدير دفة العمل بالكامل.

فمشروع واحة العلوم كان مشروعًا

طموحًا إلى أقصى درجة لإنشاء واحة للعلوم ، فيه متاحف ، ومؤسسة علمية كبيرة جدًّا تقوم على مفاهيم العلم وتعبيره الفراغى والمعمارى فى الحضارة الإسلامية، ودخلنا فى منافسات مع كل معمارى العالم ، وفزنا بفضل الله طبعا، لأن أولى الأمر فى ذلك الوقت كان عندهم إرادة سياسية تقبل الفكر الإسلامى حتى يفوز ما هو إسلامى ، فالإرادة السياسية فى ذلك الوقت كان لديها القبول والقناعة بالفكر الإسلامى، وتفضيله على الفكر الوارد .

هذه الإرادة كسسرت فى حرب الخليج ، فنفس المسالك ، ونفس أولى الأمر ، ونفس الشخص ونفس البيئة ... وإلى آخره تحول كل ذلك بنسبة ١٨٠ درجة بسبب حرب الخليج ، وتم إسناد العمل إلى الغرب ، فتحول الفكر ، والتوجه الفكرى .

هذا التحول لم يكن في مشروع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ، بل أصبح حالة عامة . فالرعاية الرسمية بعد حرب الخليج للأعمال الكبيرة انخفضت حدًّا حدًّا ، وانتقلت مواقع العمل في مشروعات قومية كبرى إلى مشروعات سياحية ، ومشروعات استثمارية ... إلى

آخره .

ومن جهسة أخرى نجد العمارة الإسلامية تدخل فيما يشبه الأكذوبة الكبرى ، حين تتبنى الدولة مثلاً أعمال حسن فتحى ، وتنفذها في مشروعات سياحية ، ربما يفرح بعض الناس لما يمثله من انتشار للعمارة الإسلامية ، ولكن هذا ليس انتشارًا بل عبارة عن وأد بالكامل لهذا التوجه .

فأعمال حسن فتحى كانت عمارة للفقراء ، عمارة شعبية لإسكان الناس ، فعندما يستخدم نفس هذا الفكر في مشروعات سياحية فإن الرمز والقيمة تسقط مدلولها تمامًا ، وهذا ما نعيشه حتى الآن .

فحرب الخليج ، وانهيسار الاتحساد السوفيتي كانبا هزيمة كبيرة للمشروع الإسلامي .

وتواكب مع ذلك دمغ الفكر الإسسلامي بأنه فكر متسلط، أو متعصب، وكان لذلك مردوده على العمل المعماري.

أما السؤال السادس عن مدى تفاعل الفكر والفقه الإسلامي بالحالة الراهنة في العالم؟ ، ففي رأبي أن هناك قصور في التفقه الفكرى المعماري ،

فنحن نقف فى هذه اللحظية أمام موروث بالغ الثراء ، ولكن يقابله حركة فكرية بالغة الضآلة فى المقارنة بين ما هو كامن فى هذا الموروث من قيم .

وفى رأيى أن التفقه هو الوصول إلى جذور أو أصول المبادئ الحاكمة للعمل المعمارى الموروث، ونحن بحاجة إلى احتهادات كبيرة جدًّا، وتفقه أكثر فى العمل المعمارى الموروث، وإعادة طرحه، كما نحاول أن نفعل نفس الشيء في مجال النصوص والتشريعات.

فالسؤال: كيف يعاد طرح الفن الإسلامي مرة أحرى ؟ كيف يمكن طرح المعمار الإسلامي للمسلم المعاصر والإنسان المعاصر؟

وللأسف عندنا قصور شديد في هذا الموضوع .

أما السؤال السابع عن مدى تأثر الفكر الإسلامي المعاصر بتيارات الفكر العالمية ؟

فقد تعرضت فى ثنايسا الكلام إلى طسرف من هذا ، ولكسن من الممكن الحديث عن أمور محددة .

فالمعمارى أو العمرانى أو الفنبان المسلم كان يتعامل مع العمل على مستويات متعددة لم تكن واردة

للمعمارى والفنان المعاصر أو الحداثى . وذلك أنك عند الحديث عن أى

عمل معماری أو أی عمل مبدع فأنت تتحدث عن بعد نفعی وبعد موضوعی . و دائما المعماری ، أو الفنان الحداثی

يواجه أى مشكلة من الناحية المادية ، ويختصر بحال توجهه المبدع على حيز المادة ، فيتكلم على إنشاء ، يتكلم على وظيفة ، يتكلم على مواد بناء ، يتكلم على على تشكيلات ومستعمل ومؤسسة على تشكيلات ومستعمل ومؤسسة يعمل لحسابها ، حتى لو أن المؤسسة هي الكنيسة ، أى مؤسسة دينية ، ولكن المؤسسة هذه شخص ، فهو يتحدث عن البعد المادى لهذه المؤسسة .

أما بعد التخطى ، أن يتخطى ذلك إلى آفاق أخرى ، فهى وجهة الفنان المسلم ، والذى يتوجه بشكل موضوعى إلى وجه الله سبحانه وتعالى ، وهذه قضية مهمة جدًّا ، وهى قضية من الصعب فهمها والتحدث عنها ، ولكنها تمثل جوهر الخلاف بين الموقف الإبداعى للفنان المسلم والفنان غير المسلم ، أو بعبارة أدق الفنان غير المؤمن ؛ لأن التقليد الإيمانى أيسا كان يضع ذلك التقليد الإيمانى أيسا كان يضع ذلك الإنسان المنتج فى خيز إبداعى يمكنه من التعامل مع الواقع المادى ، وفى نفس التعامل مع الواقع المادى ، وفى نفس

اللحظـة يستطيع أن يتخطى ذلك إلى آفـاق من الصعب إن لم يكن من المستحيل وجدانيا على الفنان غير المؤمن أن يطرقها ؛ لأنه بحكم تكوينه العقيدى غير مؤمن ، يعنى أنه علمانى ، لا يملك أساسا هذه الطاقات .

فمثلاً فى قصر الحمراء فى الأندلس نرى نقشًا على الحوائط، ونرى أنه كلما استرسل الفنان فى صياغات زخرفية يذكر كلمة لا غالب إلا الله .

انظر كيف سيطرت عليه العبودية لله ، ففي حين يصل النقش إلى درجة من الإبداع المذهل ، ولكنسه مهما اشتغل، ومهما عمل فمآله إلى هذه الحالة الوجدانية التي يضع نفسه فيها، حالة ترفعه إلى حيز من الإبداع دعنى أصفه بأنه يختلف - ولن أقول : إنه أعلى أو أدنى أو أحسن أو أسوأ - عن الحيز الذي يضع الفنان العلماني أو الفنان غير المؤمن نفسه فيه ، ويرفع الفنان غير المؤمن نفسه فيه ، ويرفع نفسه إلى حيز الإبداع خلال وسائل وأدوات كثيرة ، منها أنه كان يشرب وأنه يقرأ ... وكلها أمور مادية ، وهذا اختلاف مهم جدًا .

ولكن في نفس الوقت ، هـذه الحالة الوجدانية التي تواجد فيهـا الفنان المسلم

بحكم إيمانيته هي حالة أوصلته لكثير من المدركسات وأسسساليب الإدراك غمير المطروقة للفنان العلماني .

ولكن الشميء العجيب والمذي فيه درجــة من التشـــويق الفكري ، أن الاكتشافات العلمية الحديثة وصلت إلى شيء مماثل للآفاق التي طرقها الفنان المسلم خلال هذه النقلات الوجدانية العميقة حدًّا ، ولكن الأول وصل من خلال التجريب العلمي ، والثاني وصل من خلال الوجدان ، فإذا نظرت مثلاً لصرور التكويس الداخلسي لللذرة، ومكتشفات الفضاء ... إلى آخره ، وتقارنها بالتصورات التي كان يطرحها الفنانون المسلمون في القرن الثاني عشر تجد أن فيها تشابها كبسيرًا جدًا. إذن هناك أرضية من اللقاء، ولكن كل طرف يقـاطع الآخـر ، ويعتبر أن طريقـه مختلف تمامًا ، فالعالم الذي يصل للتكوين الداخلي للذرة الذي يشبه أو يقترب من التكوين الشكلي لما كان يرسمه الفنان المسلم في تعبده ، وتشوقه، ووجده ما زال يقول: أنا استكشف وأحرب ، لكن أنا غير مؤمن بخالق واحد، وهنا نصل إلى مقولة مهمة جدًا لعالم إنحليزى مشهور اسمه Steven

Hawken يعمل في بحال الكون حيث يقول: أنا أريد أن استكشف كيف يفكر الله؟

ومن جهة أخرى فإن في مراجعات ما بعد الحداثة هناك أرضية للقاء غير مستكشفة بالكامل ، وغيير مطروقة بالكامل لأن الطرفين ليس عندهما الثقة الكافية ، أو الاطمئنان الكافي للطرف الآخر، فالإسلاميون يقولون مثلاً: إن هذه المستكشفات شيئ جميل ، ولكن المحتمع المعرفي العلمي هذا غير مؤمن ، وبالتالي فبالرغم أن استكشافاته تماثل مستكشفاتي على المستوى الوجداني ، إلا أنسه وصل لها بالتجريب ، وأنسا وصلت لها بالوجدان .

ومع هــذا فـــإنني أرى أن هنـــاك مساحات للاقتراب كبيرة جدًّا ؛ لأنه بغض النظر عن موقف الشمخص الذي أحدث الاكتشاف، فإن الجحال مفتوح أمام الفكر المسلم المعاصر، ولديه بحالات كبيرة جدًّا من التأمل والتدبر في الكون والتأمل والتدبر في مكتشفات العلم الحديث .

أما عن السوال الشامن هل بدأت الأفكار الإسلامية تطرح نفسها على الصعيد العالمي ، وما أهم مجالات

الحوار التى دخلت فيهـا مـع الفكر الآخر ؟

أرى أنه من الواجب الإشارة فى بحال الفكر المعمارى الإسلامى إلى أن هناك ثلاث سمات مهمة جدًا:

السمة الأولى: على مستوى العمران أى مستوى المدينة ، فلو أنك نظرت أثناء الطيران فوق مدينة مثل مدينة فاس، أو مدينة سمرقند، أو مدينة سمرقند، تحد نسقا معينا في البناء يشكل هذه المدينة ، هذا النسق هو نتاج آلية بحتمعية وتنظيمية استقت سننها وأصولها من الفقه الإسلامي ، وهذا أرخ وكتب عنه.

وهو يعنى أن هناك نظام ما يمكن من خلاله أن تنمو وتنظم المدينة حتى تنتج «نسجة» تعبر عنه .

والمراد بالنسجة: مواقع الأشياء ، مواقع البيوت ، مواقع العناصر ، وعلاقتها ببعضها ... إلى آخره ، هذه النسجة تعبر عن مجتمع حى ، وتكون نتاجًا عنه ، فكل مجموعة تبنى بيوتها وتعبر عن احتياجاتها ، والمدينة ككل نتاج عن احتياجاتها ، ونتاج عن مجتمعنا.

هذه سمة متفردة للعمران الإسلامي ،

وهذه هى أقصى ما يسعى إليه الفكر العالمي فني مجال العمران اليوم ، كيف تنتج مستقرات إنسانية قرى ومدن ... إلى آخره ، بحيث تكون المدينة ويكون نسيجها نتاجًا لمجتمعها .

وهذا هو المحور الأول الذي يمكن أن يسمهم به الفكر العمراني الإسلامي في العالم، ويحل إشكاليات كثيرة حدًا.

السمة الثانية: على مستوى المبنى أو على مستوى المبنى أو على مستوى العنصر أو الكيان ، هناك الكثير جدًّا من الوثائق الآن ، ومن الآثار الموجودة ، أو حتى الأعمال الأكثر حداثة نجد فيها آليات ، وعمليات تنظيمية ، وعمليات تقنية يمكن أن تغذى العقل العربى الإسلامي بأسلوب تنظيم المبنى ، وأسلوب تنظيم بناءه ... إلى المبنى ، وأسلوب تنظيم بناءه ... إلى آخره ، مما يمكن أن يعد فتحًا جديدًا في محال تصميم المبنى و تنظيمه و تنسيقه وصياغة فراغاته .

ولست أريد أن أقول: أننا يمكن أن نطرح على العالم طرازًا جديدًا، لكن يمكن أن نسهم - وليس عندى أدنى شك - من خلال الفكر أو التفقه في الفكر المعمارى الإسلامي عبر العصور في طرح صياغات جديدة لعمائر ومبانى وفراغات جديدة غير مسبوقة ،

يعنى لم نرها قبل ذلك ، لا في الآثار الإسلامية ، ولا في الموروث الإسلامي، ولم نرها في العمارة الحديثة ، وعندى قناعة كاملة بهذا ، وهو صلب عملى ، وعمل كثير من زملائي ، فما نطرحه الآن في مبانينا يرتكز على فكر إسلامي ومستوحى ومصاغ منه ، لكنه يطرح عمارة جديدة ، وفراغ جديد غير

مسسبوق ، وهذه قضية مهمة جدًا أن

تكون هناك أصالة واستشمراف لعمارة

جديدة بالكامل.

السمة الثالثة: أن لكل حضارة أو ثقافة جمالياتها، فالإسلام متمثلاً في أصوله القرآن الكريم والسنة النبوية له جمالياته، يستشفها المسلم حين يقرأ القرآن، ويستشفها غير المسلم حين يسمع القرآن، يستشفها العالم حين يرى في ذلك الأثر أو ذلك ...، وهذه الجماليات هي رصيد، أو نبع للللمات هي وسيد، أو نبع لللمات على التحفيز، أو الشيحذ العاطفي والمعنوى القادر على الشياح جماليات خاصة بنا، وبالغة القيمة التيات، سواء أكان مسلماً أو غير مسلم.

والمراد بالجماليات أنك حينما تسمع له القرآن ، وحينما تتدّبر فيه ، أو تسمع له

تجد وقعه عليك ، نعم فيه معنى ، وفيه دلالات ، وفيه نصوص ، وفيه تعليم.... وفيه أيضا مستوى آخر من التأثير كما لو كان يغلفك في حيز أنا أسميه حيز من الجمال والرحمة .

حينما تسمع صوت مؤذن جيد، وآخر غيير جيد، الفرق كبير جدًا، رغم أن كلا الحدثين يعلمك بأن غمة صلاة قد وجبت ، ولكن المسلم الآن مطالب بأن يسعى ويصر على حقه في أن يظهـر جمــال الإســـلام ، وأعتقد أن هذه هي معركة المسلم المعاصر. فالإسلام قائم ، محفوظ بحفظ الله تعالى، لكن نحن كمسلمين لن يقوم لنا قائمة في العالم المعاصر إلا إذا قمنا بما علينا من واجبات، ومنها أن يتمسلك المسلم بجمال الإسلام ويحيل ذلك التمسك إلى فهم ، وإلى إدراك ، وإلى قمدرة علمي ترجمته إلى أشياء ، وكل هذا في إطار جميل ، وبالتالي يصبح هذا العالم الذي نصوغسه كمسلمين آت من مبادئ الإسسلام ، ومن قواعده ، وهذه هي الرسالة التي يمكن أن يسهم بها الإسلام للعالم القادم، وفي هذا الإطار الجمالي .

والجمالي لا أقصد بـــه: حلو ، بل أقصد قيمي ، متماسك ، متوازن ، وهو

ما نلخصه في كلمة: الجمال.

فمثلاً إذا قدمت من مسافة بعيدة ، وهناك مقرئ يقرأ القرآن بصوت عذب وجميل حدًا وأنت غير متبين للكلمات بسبب بعد المسافة ، ورغم هذا ستكون في حالة روحانية عالية ، هذا هو الجمال ، أنك رغم عدم تبينك للكلمات، ولا تعرف في أي سروة يقرأ، إلا أنك تأثرت بمجرد القراءة ، أو يقرأ، إلا أنك تأثرت بمجرد القراءة ، أو يجب أن نتمسك به ، ونجتهد جميعا في يجب أن نتمسك به ، ونجتهد جميعا في أن نحوله إلى واقع ، وأشياء ، وعلاقات، وسلوك ، وعالم نظرحه على العالم على أنه عالمنا ، أنا اعتقد أن هذا هو السلمين . Contribution وهو الإسهام الرئيسي

أما عن السؤال التاسع: عن تشابه المشكلات.

هناك ثوابت ومتغيرات ، وإن كنت غير مقتنع تمامًا بصدق هذه الملاحظة ، فبداية القرن الواحد والعشرين تختلف عن بداية القرن العشرين ، فهناك تشابه بين المشكلات المطروحة على الفكر الإسلامي في بداية القرن والمطروحة في نهايته لأن هناك ثوابت .

إلا أننى لسبت من أنصار هذا

التقسيم القرنى ؟ فالقرن يعنى نظامًا زمنيًا موضوعًا ، والزمن له أبعاد كثيرة ، فاذا اتفقت أنا وأنت على أن نمضى ساعة فى الحديث عن شئ ما ، فنحن نصطلح على أن نرجع إلى مقياس موضوع لنا ، ولكن ما الذى يحدث فى هذه الساعة فهذا متروك لما نعمله أنا وأنت ، فبالتالى هناك الزمن كإطار تنظيمى لعلاقة ، وهناك الزمن كنتاج ، فمن المكن أن نقلب الدنيا أنا وأنت فى هذه الساعة ، وهمكن أن نقعد ننتظر فى هذه الساعة أن يحدث أى شىء .

إذن هنـــاك بُعـد وضعى موضوع للزمن ، وهناك بُعد مخلوق للزمن .

وبالتالى فاليوم عندى أكثر مصداقية من القرن ؛ لأن اليوم مرتبط بنظام من القرق موضوع ، ومعروف ماديا بالفعل، فهناك شروق وغروب ، وحركة دوران ... إلى آخره .

أما القرن فكونه هو مائة سنة ، أو مائسة دورة من دورات الأرض حول الشمس ، لماذا لم يكن القرن (١٢٠) ، أو أقل ، هذا بحرد اتفاق ، ولهذا أنا لا آخذه بجدية شديدة ، لا آخذ القرن التاسع عشر بجدية ، إلا في حدود أنه إطار موضوع نحن الذين الذين

وضعناه ، واتفقنا عليه ، فمثلا سنتفق على أنه في هذا القرن سهنعمل كذا وكذا وكذا ، أو لا نتفق ونتشاحن ... إلى آخره .

فأنا أنظر إلى الزمن من شهين: الموضوع والمخلوق أو المسمسيق ، فــالموضوع يمكنني من أن أتعــامل مع الزمن بقدر أنني جزء من إطار الاتفاق ، أنا جزء من مجتمع مصرى ومجتمع عربي ومجتمع إسلامي ومجتمع عالمي ، اتفق على أنه يشتغل هذه السنة ويعمل كذا ، واتفق أنه يوقع اتفاقية الجات ، ووضع الأطر الزمنية .

ولكن في نفس الوقست أنا مدرك أن فيه بُعد مسبق للزمن ، وأنني لا أستطيع أن أسمو بفعلسي في أي لحظية من اللحظات أو أتخطى البعد الموضوع دون فهم وإدراك للبعد المخلوق أو المسبق .

فمثلا احتفلت مصر بالألفية الثالثة عند سفح الهرم ، لكن هذه الاحتفالية ليست جوهرية إلا بقدر أن هذا الجحموع الذي همو الجمتمع المصري ، أو مجتمع القاهرة ، أو الجحتمع المصرى ثـم الجحتمع العالمي يتفق في إطار البعد الوضعي أو الموضوع لـــلزمن ، يتفق على أن يحدث شيء له دلالـة كونيـة كأن نتخلص من

وباء بیئی ، أو وباء سیاسی ، ففی هذه الحالة يحدث وصلة بين الموضوع والمسبق أو بين المادى والنسبى .

يمكن الجدوى الحقيقية للموضوع أننا فى نهاية القرن بالمقياس الوضعى هذا يجب أن نتدبر في المتخطى ونبحث عن وسائل للتخطي إلى الواقع الوضعي الذي خلقناه بأنفسنا ، أو باتفاقنا أو عدم اتفاقنا ، فوضع العالم الإسلامي سييء حمدًا ، لأن الآخرين لهم الغلبة ، وأقصد بالآخرين الذين لا يصفون في صفك ، والذين يرونـك كآخر ، هؤلاء لهم الغلبة الحقيقيمة ، سمواء أكانت معرفيمة أو سياسية أو اقتصادية . وللأسف الشديد ليس عندى إجابات عن كيفية تخطى ذلك الوضع .

وعلى المستوى المعماري على الأقل علينا أن نسقط من حسابنا الآن أن تقوم الأعمال المعمارية على ركيزة من الفكر يملكون الإرادة السياسيية الكاملة أو الإرادة الكاملة التي تمكنهم من اختيار هذه الاختيارات الفكريسة ؛ فالإرادة السياسية الموجودة في كوالا لامبور مثلاً لن تبنى جامعـة إســلامية مرة أخرى ، ولن نطمع في واحمة العلوم والفضاء

فالجهد الآن أمام المفكر الإسلامي أو المسلم أن المسلم أو المعماري العمراني المسلم أن يشحذ طاقاته نحو استكشاف وتدبر آليات هذا التطبيق ، وجماليات ذلك الفكر وجماليات نتاجه .

لكن من المحتمل أن تكون هناك ثغرة مفتوحة لك لكى تعمل ، وهذه الثغرة رغم ضيقها وصغرها فإنها بنفس درجة الأهمية ، لو كنت بنيت واحة العلوم كاملة لماذا ؟

لأن العبرة بالغرس ، والغرس يكون عن طريق النظم والآليات ، واستكشاف وانتشار المعارف ، وهذه كما أنها ليست مُحايدة ، فليست أيضا في يد أحد بعينه .

فمثلا واحدة العلوم والفضاء التى كانت مقترحة فى الرياض قبل حرب الخليج كنا نزعم أنه يمكن أن يكون هناك نظاما للتبريد والتهوية الطبيعية الذى لا يعتمد على النفط تماما ، وهذا النظام يمكن أن ينظم كل المشروع ، لو سمح لك ، لو أتيحت الفرصة لعمله ، بناء على فهمك وإدراكك وتعاملك مع

العنساصر الطبيعية ... إلى آخره ، ثم وضعه في مصفوفة معرفية تجعله أعم وأوسع .

ونحن مقدمون على عالم تقاس فيه قوة وضعف البشر أو الجماعات ليس بالتمكن من ثروة مادية أو قوة عسكرية وحسب ، ولكن الثروة الحقيقية التى ستحكم العالم القادم هى ثروة معرفية ، والتميز والفرز يحدث الآن بناء على هذا، وتلك إرادة الله سبحانه وتعالى ، وهذا الفرز سيكون من خلال تعقبات سريعة جدًا ، وليس عندنا مؤسسات معرفية لكننا نزعم أننا نمتلك نهجًا معرفية ، ولو كان هذا الزعم صحيحًا فلنطبقه .

إنه النهج المعرفى الإسلامى ، كيف تقترب من المعرفة ، من خلال ملكاتك العقلية ، والمنطقية ، والمادية ، وفي نفس الوقت ملكاتك الوجدانية .

نحن نقول: إننا نمتلك ذلك، إذن فلنعمل، ولننتج، ولنواصل العمل في أقصى طاقة وقدرة على التواصل مع المصفوفة المعرفية.

ولهذا فأنبا أتصور أن الغزو الإسلامي القادم هو غزو معرفي.

لقد جربنـا الغزو العسـكرى ، ومحقنا

المعاصر

به، ولم يتبح لأمنة معناصرة منا توفر للعرب من مصادر ثروة في العشرين سنة الماضية ، ولم ير التاريخ المعاصر إهدارًا للثروة ، كما أهدرت ثروة الأمة.

وإذا فقدنا هذا التفوق المعرفي ، فلن يكون لدينا شميء ، فهذه هي الفرصة الأخيرة لنــا ، ولا ينبغي أن نفوتها ، ولا ينبغى للمفكرين المسلمين أن يغفلوا عن هذا، وهذه عملية شديدة الوضوح والاستقامة ، أنت تمتلك أدوات معرفية وعليك تشمغيلها فورًا ، It is the time هذا هو الوقت .

وفى أى مجال ، في مجالنا المعماري مثلاً لن أقعد أحلل مفهومًا تجريبيًّا محضًا كى أصل إلى إبداع معمارى ، لكن أحلل مفهومًا تجريبيًّا وماديًّا ومعنويًّا ، وبكل وسائلي بما فيها الصلاة والدعاء لله أن يفتحها علينا.

هـ ذا هو التحـدى الحقيقـي أن تمتلك إطارًا فكريًّا يميزك ، وأن تكون له مصداقية .

ولا بـد أن تكون ابن عصرك ، لابد أن تكون متصلاً بمعارف عصرك ، ولك فى نفس الوقت أدواتك المعرفيسة ، وسستكون لك الغلبة ، أو على الأقل

ستكون لـك مكانة ، وفي بحال المعمار ليس عندى شك في أن لدينا مقومات الغلبة لأن ننتج لعالمنما العربي والإسلامي وللعالم قاطبة إذا سنح لنا ذلك عمارة تعبر عن احتياجات الناس ، وتستجيب لهم ، وتكون نتاجًا لمشاركتهم .

وهذه همي المعادلية الصعبية جدًا، عندنا تراثنا كله، والآليات كلها موجودة ، ثم ننتج مبنى أو مبانى بها حس فراغي غير مسبوق ، وأنا أعنيها : غير مسبوق .

ثم إن الجماليات التي يحتويها ذلك الفكر ، وذلك الإطار ، وتلك العقيدة ، وهذا القرآن ، جماليات لم تستكشف

فعندى ثروة معرفية كلها معرفية ، وعندى آفاق تستحوذني أنا وعشرات الأجيال من بعدى مفتوحة أمامنا .

وإذا كان التحدى الحالي هو العولمة ، فقد يبدو للبعض أن الحل في التمسك بالخصوصية .

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة ، بل الحل في الإمساك بكل أدوات المعرفة المعاصرة ، لأن العولمة ليست عملية مغلقة ، كما أن الخصوصية ليست هي المقابل للعولمة .

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

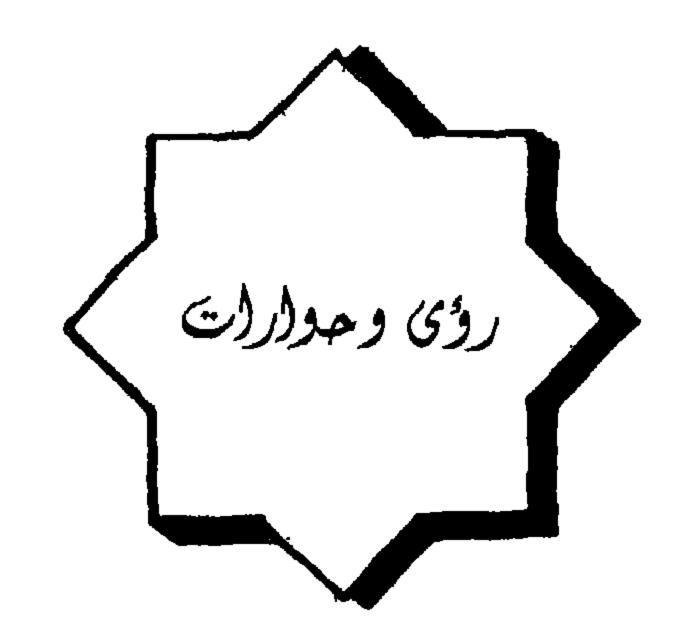

### حركة الفكر الإسلامي المعاصر غلال القرن العشرين

أ. د. معمد فتحي عثمان (\*)

السؤال الأول: متى بدأت المرحلة الحالية في الفكر الإسلامي المعاصر، وما العوامل التي أدت إليها؟

الدكتور محمد فتحي عثمان: منذ الخمسينات في أعقاب الحرب العالمية الأخسيرة على نحو موسع ، وعلى نحو أكثر معاصرة وتحددا منذ السبعينات ولاسيما أواخرها.

السؤال الثانى: ما أهم تيارات الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن العشرين، وما أهم عناصر كل تيار من تلك التيارات؟

الدكتور محمد فتحى عثمان : التيار

الذي اصطلح الغرب على تسميته «بالأصولية» ولم نتفق بعد على تسميته ولكن المسمّي معروف بنزعاته السلفية والسياسية الحركية والتي استهلت حركية وليست بالضرورة جماهيرية و ويقترن ذلك بدرجات متفاوته من الجمود والتطرف تأثرًا بنزعة تاريخية منعلقة في فهم الإسلام وشريعته وتراثه الفكري والحضاري وفي العمل لإحياء ذلك بين المسلمين الآن . وقد يصل التطرف في بعض أجنحة هذا التيار إلى العنف ، لكن ما زالت هذه الظاهرة

 <sup>(\*) -</sup> باحث ومفكر إسلامي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.

<sup>-</sup> حاصل على دكتوراه في التاريخ وأخرى في القانون.

<sup>–</sup> أستاذ بالجامعات الأمريكية .

ثم تيار «الأصالة المعاصرة» أو «المعاصرة مع الأصالة» المعني بالإنسان وتفرده في نطاق الجماعة والمحتمع وبجميع أبعاده ، مع تأكيد على «حقوق الإنسان» الفردية والجماعية ، ودور المؤسسات في المحتمع التي ليست هي الدولة فقط.

السؤال الشالث: ما هى القضايا الأساسية التى طرحتها هذه التيارات الفكرية المعاصرة؟

الدكتور محمد فتحي عثمان: في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة حسب التحديد الزمني الموسيع: الالتزام بالإسلام فكرًا وسلوكًا والعمل لتحرير البلاد الإسلامية تحريرًا شاملاً ثم إقامة الدولية الإسلامية التي تحكم بشريعة الاسلامية التي تحكم بشريعة بالنسبة للتحديد الأضيق: ركز التيار المسمي بالأصولية على إقامة الدولة الإسلامية والحكم بالشريعة والتزام الأفراد والمجتمع في مظاهره السلوكية ، الأفراد والمجتمع في مظاهره السلوكية ، مع بعض الجمود والانغلاق أحيانًا فيما يتعلق بالمأؤة والمعاملات والحكم والعلاقات الدولية . بينما تركز الأصالة والعلاقات الدولية . بينما تركز الأصالة

المعاصرة على «الإنسان» بجميع أبعاده مع تسأكيد حقوقسه وتسأكيد «البعد التساريخي» والدينامية في فهم الإسلام وشريعته في المصادر الإلهية الثابتة الدائمة لتنزيلها على الواقع المتغير حسب ظروف الزمان والمكان.

السؤال الرابع: ما مفهوم الحركة لديكم؟

الدكتور محمد فتحي عثمان : الفكر العميق المتفيّر ، والمتواصل معه فكرًا وعملا ، والمتعاون مع المؤسسات الفكرية والعملية القائمة .

السؤال الخامس: هل للحركات الإسلامية المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها، أم نشأت بصورة حركية صرفة وهل حينئذ ولدت الحركة فكرا؟

الدكتور محمد فتحي عثمان : جمعت الحركات الإسلامية المعاصرة بين جذور صوفية (تربوية وتنظيمية) وسلفية بصورة سطحية مع نزعة تاريخية منغلقة ساذجة ، لكن الحركة كانت هي السائدة ، وولدت الحركة فكرًا عامًا سطحيًا ربما أعان على تأكيد الهوية الإسسلامية للمسلمين في أعقاب الاستعمار والتبشير وما اتصل بهما،

لكنه لا يمكن أن يرسخ ويولد فكرًا متناميًا باستمرار، وأنا أعنى هنا بطبيعة الحال ما أعرفه من حركات في العالم العربي وشبه القارة الهندية بوجه خاص. السؤال السادس: إلى أى مدى تفاعل الفكر والفقه الإسلامي بالحالة الراهنة للعالم، وما يكتنفها من من على المنالم،

الدكتور محمد فتحي عثمان: لابد من التقرير أولا أن الفارق في مدى «التغير» بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية ومنها بلاد المسلمين ضخم مهول، أما مدى تفاعل الفكر والفقه مع الحالة الراهنة للعالم، فتغلب عليه السطحية، ومحاولة مسايرة الشكل أحيانًا في صورة العرض أكثر من مراعاة العمق من حيث الموضوع، مع ظهور بوادر إيجابية مشجعة في أواخر القرن.

السؤال السابع: إلى أى مدى تأثر الفكر الإسلامي المعاصر بالتيارات الفكرية العالمية؟

الدكتور محمد فتحي عثمان: تأثر الفكر الإسلامي المعاصر في الستينات بصفة خاصة ـ أو منذ أو اخر الخمسينات ـ بالاشتراكية ، وتأثر من قبل ذلك وبعده بالديمقراطية بدرجات متفاوته ـ لا

الليبرالية بأبعادها وأعماقها المعروفة. كما تأثر الفكر الحركى الإسسلامي بالماركسمية، إلى حمانب تمأثره بفكر الخوارج ودعاة السلفية المتأخرين بالنسبة للمسلمين المخالفين، ولكن ما تزال التسملطية وفرض الإصلاح من أعلا authoritarianism ، والشمولية -Totalit arianism تسود فكر المسلمين ، تغذيها أفكار مشل «المستبد العادل» أو انتظار «المهدي» الذي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورًا . وتحساول «الأصالسة المعاصرة» تماكيد البعد الإنساني في رســـالات الله ودعوتهــا لتوحيد الله وإفراده بالعبادة وتأصيل حقوق الإنسان لا مسئولياته فقط \_ إسلاميًّا ، وتأكيد الجهد الإنساني المطلوب لإنتاج الفكر الإسلامي المنشود .

الســؤال الشامن: هل بدأت بعض الأفكار الإسلامية تُطرح على الصعيد العالمي؟ وما أهم مجالات الحوار التي دخلت فيها مع الفكر الآخر؟

الدكتور محمد فتحي عثمان : نعم، ويشغل بال المفكرين والساسة في الغرب قضية «الإسلام السياسي» وإقامة الدولة الإسلامية وتحكيم الشريعة ، وما يترتب على ذلك من آثار على العلاقة بالآخر

ولاسيما وما يتعلق بالدول الغربية في أوربا وأمريكا فكريًّا وعمليًّا ، وما قد يقترن بذلك من احتمالات التصادم الذي قد يقترن أحيانًا بالعنف، ويحاول التفكير السياسي الغربي مواجهة ذلك بالخطط المعروفة «بالاحتواء» أو وقاية البلاد الإسلامية ومنع وصول الإسلام للسيطة أو عزله، ومع ذلك بدأت للسيطة أو عزله، ومع ذلك بدأت عياولات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها لفتح قنوات المتحال وحوار مع المسلمين من جانب الحكومات ، كما ظهرت جماعات

إسلامية منفتحة على الاتصال والعمل

مع هذه الحكومسات . هذا إلى جانب

الحوار الإسلامي المسيحي على مستوى

الهيئات الدينية، وبحالس المدن،

والجامعات والمدارس . وهو يتقدم بخطى

ثابتة حتى أصبح أحد معالم الحياة

الغربية، لكن هذه الخطى ليست سريعة

داحل المحتمعات المسملمة وخارجها

أو واسعة النطاق في آثارها حتى الآن .
السؤال التاسع: نلاحظ تشابها شديدًا في المشكلات والأطروحات المعروضة على الفكر الإسلامي في بداية القرن مع تلك المعروضة في نهايته، ما مدى صدق هذه الملاحظة

#### وما أسبابها؟

الدكتور محمد فتحسى عثمان: الملاحظة واردة ولها ما يؤيدها . ومن أسبابها الهامة أنه لايزال هناك فارق «كيفى» ضحم ـ لا «كمى» فقط بين تخلف المسلمين وضعفهم من ناحية وتقدم الغرب وقوته من ناحية أحرى ، ولهذا أثر فعال في استمرار «انكفاء» فكر المسلمين على أنفسهم وانحصارهم في ماضيهم ومحاولة إعادة ذلك الماضي عن طريق الاجتزار النفسى الفكري على الأقل. وقد بدأ يستعين على ذلك بما يتناثر عن نقط الضعف في الجمتمعات الغربية ، وانهيار الكتلة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وشرقي أوربا ، وتراجع دول غربية مثل بريطانيا ، وما تواجهه دول مشل ألمانيا واليابان من مشكلات عويصة وهكذا، وبهذا بدت الدول الغربية وما يلحق بها في تضاريس متباينة موزعسة قد تكون من بينها أجزاء معزولة، وليست «كتلة» متماسكة -كما تتأكد التناقضات أحيانا بين الولايـات المتحدة ودول غربي أوربا وفي داخل الاتحاد الأوربي نفسه، وهكذا ـ ومن ناحية أخرى لم تنقطع المصادمات بين المسلمين ودول غربية مثلما كان في

البوسنة وتشيشنيا وفلسطين (باعتبار إسرائيل حليفة استزاتيجية للغرب) وهكذا . فلم تتغير الخريطة السياسية في خطوطها العريضة الواسعة جدًا والمضللة أحيانًا وفي مواجهة المسلمين للغرب سياسيًا وخطبه، أو فكريًّا وكما تعكسه كتابات تعكسه كتابات إقبال والمودودي أو سيد قطب وإن كان التغير ضخمًا وخطيرًا في التفاصيل .

السؤال العاشر: ما أهم التحديات. التى تواجمه الفكر الإسلامي في مطلع القرن الحادي والعشرين؟

الدكتور محمد فتحي عثمان: التحدي الذي يتزايد أمام المسلمين في القرن الجديد هو « مواجهة المسلمين للمسلمين» أو مواجهة أفهامهم المختلفة والمتناقضة ، ولاسيما بين « الأصولية» بنزعاتها وأجنحتها و «الأصالة المعاصرة» ومفاهيمها ، وعرض

«الإسسلام» كرسسالة أوحى بها الله لصالح «الإنسان» حتى لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابًا من دون الله . فالتحدى الذي يواجمه الفكر الإسلامي الآن ليس من جانب الفكر الاستعماري أو الإلحادي أو الليبرالي ، فمن هؤلاء من قضى نحبه ومنه ما يحاول استعادة الشباب بتغيير الجلد أو شده أو زراعة الأعضاء ... الخ . لكن التحدى من جانب فكر المسلمين أنفسهم وانطوائه وجموده مع تسارع التغير فكرًا وواقعًا في العالم المعاصر ، وهو جمود يهيئ له المناخ الملائم تخلف المسلمين العام فكرًا وواقعًا، بحيث يحمل أي اجتهاد أو تطور لغة غير مفهومة عند غالبية المسلمين . وقد بدت مؤخرًا محاولات راشدة ، تحتاج إلى مصابرة ومثابرة ، وإلى تعميق ومسارعة (أو زيادة في السرعة) لتؤتى أكلها بين المسلمين وعلى النطاق العالمي والله المستعان ، ومنه التوفيق .

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

ুলিক ক্লিক مبادئ دشتورية 

دار الشروقــــ

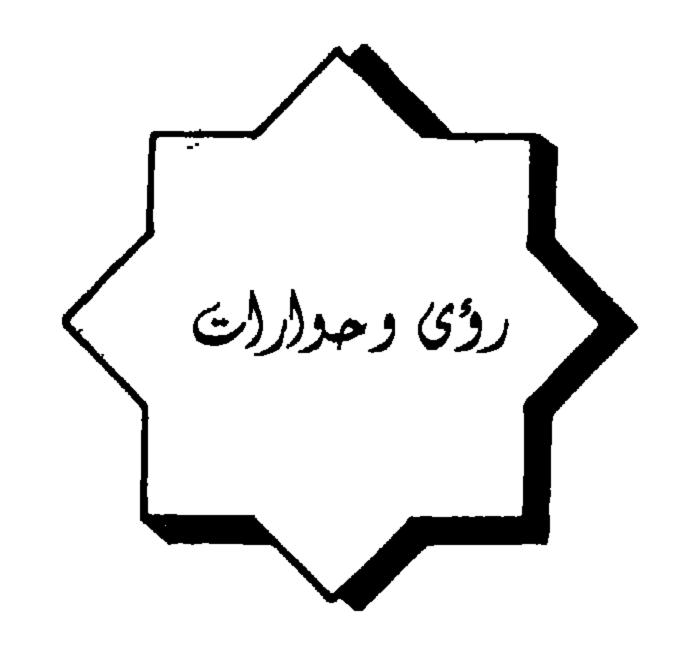

# حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشربين

أ. محمد فريد عبد الخالق (\*)

اقتصرت إجابات الأستاذ فريد على الأسئلة الثلاثة الأولى لظروف خاصة، مع أمل استكمالها إذا سمح وقت سيادته بذلك.

التحرير

السؤال الأول: متى بدأت المرحلة الحالية في الفكر الإسلامي المعاصر، وما العوامل التي أدت إليها؟

أ. محمد فريد عبد الخالق: بداية أقول أني إثر اطلاعي على الأسئلة العشرة المطروحة للحوار بدا لي واضحًا أن مدارها في صميم الحالة الإسلامية فكرًا وحركة، وتساءلت عن الهدف الأساسي من هذا الحوار المعنيّ بحركة الفكر الإسلامي خلال القرن الماضي؟ هل هو مسألة مسح تاريخي له، ورصد

لحماعاته فكرًا وحركة ومنهاجًا؟ هل هو في لبّه تحليل ودراسة موضوعية ونقدية للمراجعة والتقويم والتسديد، وإن كانت أسئلة الحوار أدخل في التأريخ لها والتعريف بها ، خيلا السؤال العاشر الذي عني بالنظرة المستقبلية وبالتحديات التي تواجه الفكر الإسلامي في القرن الجديد ، فتسمعة أعشار الحوار عن الحديد ، فتسمعة أعشار الحوار عن المحاضي ، وعشرة فقط عن الغد ، ووددت لو طالعتنا «المسلم المعاصر» بحوار تالي يكون على عكس ذلك ،

<sup>(\*) -</sup> داعية إسلامي .

<sup>-</sup> عمل مديرًا لدار ألكتب .

<sup>-</sup> من أهم مؤلفاته : «الفقه السياسي الإسلامي»، إصدار دار الشروق - القاهرة .

فيجعل أكثره عن المستقبل، فالحاجة إليه أمس ، ومصيرية ، وحتمية معًا .

أما عن التحديد الزمني لبدء المرحلة الحالية في الفكر الإسلامي المعاصر ، فمسألة تقديرية إلى حد ما ، يحسن أن نستحضر بين يديها أن الفكر الإسلامي يشكل عطاء قرائح أهل الذكر من الدعاة والمفكرين وعلماء المسلمين ، على تعدد بمحالاته وظروفه وصوره ، عبر التاريخ الإسلامي برمته ، ومن ثم فهو تيار متصل الحلقات ، متأثر بالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعاقبة ، ومؤثر فيها بدرجة ما ، سواء ما يقع منها في «دار الإسلام» أو في خارجها لاسيما في هذا الزمان الذي تعيش فيه ملايين من المسلمين في غير دار الإسلام لأسباب ودواعي مختلفة مما يفرز فقهًا جديدًا وفكرًا غير مسبوق، ولا يخرج هذا العطاء الفكري في محمله عما أدت به الأمة الإسلامية وآحادها أنى كانوا من الدعوة إلى الخير بمفهومه الواسع ، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن تحقيق مقاصد شريعة الإسلام التي كلها مصالح شرعية وعدل، ودفع مفاسسد وظلم، وإذن فالفكر الإسلامي لا يولد من فراغ بل

هو داخل في السبباق التباريخي للأمية كماهو غير مقطوع عن السباق التاريخي العام للبشر. ويذهب أكثر الباحثين إلى أن عصر محمد على وبعشات بعيض العلماء إلى فرنسا واحتكاكهم بحضارة الأوربيين التي حققت لأهلها سبقًا في العلوم والمعسارف، وفي المدنيسة، وفي الأنظمة السياسية ، تحسد معه تخلف المسلمين المدنى والفكري والحضاري ، فأطلق العقل المسلم من عقاله وجموده ، سعيًا لإحراز التقدم واللحاق بمن سبق المسلمين في مضمار الحياة في أوجهها المتعددة ، فمانقدحت شرارة الحاجمة إلى الأمسة قسادة فكر إسسلامي مصلحون جددوا لها دينها ، واستنهضوها من غفلتها، من أمثال رفاعة الطهطاوي والكواكبي وغيرهما.

ولعـل أهـم العوامل التي أدت إلى هذا الإحياء الفكري في أواخر القرن التاسع عشسر وخلال القرن العشمرين ، تكاد تنحصر في أمور ثلاثة:

أولها: نكبة الاحتلال الأجنبي التي منيت به الأمة الإسلامية في فترة ضعفها، وانحطاطها المدنى والحضاري ، والتي بلغت غايتها بسقوط الخلافة العثمانية

عسام ١٩٢٤م، ومن قبلهسا معساهدة سيكس - بيكو عام ١٩١٧م، لتقسيم التركة العثمانية بين الدول الأوربية ، وحصول الحركة الصهيونية على وعد بلفور مس الإنحليز بإقامسة الدولسة الصهيونية على أرض فلسطين ، وقد نكبت مصر بالحملسة الفرنسسية عام١٧٩٨م، ثم بالاحتلال البريطاني عــام ١٨٨٢م ، وأرى أن يعــدل عـن مصطلح «الاسستعمار» الأجنبي، ويستبدل به «الاستخراب» الأجنبي فهو أصدق وصفًا، وأدق تعبيرًا ، والشواهد على ذلك كثيرة ، كالخراب الذي ألحقه الاحتىلال بأمتنا في تفريق كلمتها عملاً بقاعدة المحتلين «فرق تسد» ، وإفساد إنسانها ، ونهب مقدراتها ، وتغريب . فكرها وأسلوب حياتها وصرفها عن هويتها الإسسلامية ، وإبدالها بالأخوة الإيمانيــة صراعــات وحروب أهليــة ، وبالعزة ذلة ، وبالاستقلال تبعية ، وبالوحدة فرقة ، فكيف يكون استيلاء دولــة قويـــة على أخرى ضعيفــة أو مستضعفة ، واستثمار إمكانات لصالحها دون أهلها ، واستعباد غيرها ، استعمارًا لها، وقد عرفنا القرآن الكريم معنى «الاستعمار» الصحيح الذي عهد به إلى

الإنسان في الأرض ، وأنه تنمية بشرية وغير بشرية من فروض الكفاية التي تقوم بها الحياة الكريمة التي أرادها الخالق سبحانه لخلقه وذلك في قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَاكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا ﴾ أي جعلكم عمارًا لها لا مخربين فيها .

ولما كان استخراب الأجانب للديار الإسلامية صادرًا عن مشاكلة لهم وحقد مقيم فإنهم لما يكتفوا باحتلالهم لنا بل عمدوا أن يخلفوا وراءهم ما هو أنكى من جنسمه يكمل دورهم التخريبي بعد جلائهم وممما يحقق أهدافهم الآثمة في المنطقة العربية ، بأن عمدوا إلى تمكين الإســــرائليين من أرض فلســطين ومساندتهم بكل ما يملكون من وسائل وحدع ضد الحق العربي الفلسطيني في أرضهم لتحقيق مآربهم المشبركة ضد الإسلام والمسلمين ، فأعقبوا الاحتلال الأوروبي العسكري باحتلال صهيوني مدعوم منهم بعامة ومن أمريكا خاصة ، ولازال منذ أكثر من خمسة عقود ما عرف بالصراع العربى الإسرائيلي يجرى بكل فظائعه ومخططاته المرسومة من حروب كلفت المنطقة العربية تضحيات كثيرة في الأنفس والأموال وأورثتها

المعاصر

عداوات نجمت عن سياسات استراتيجية في شمعوب المنطقمة تمثلت في هرولمة المهرولين في القطيسع مسع العدو الإسرائيلي، تحت مزاعم المصالحة ، والحل السملمي للصراع ، ومحادثات واتفاقات دوليمة وثنائية ووعود أجنبية كاذبة كلها ، فالصهاينة لا يوفون بعهد، ولا يرقبون في المسلمين إلاّ ولا ذمة كما وصفهم الله سبحانه في كتابه الكريم منذ أربعة عشر قرنًا ، تحذيرًا لنا منهم وتعريفًا لنا بشاكلتهم التسي هي حبلة لا تتغير قبط . في مثل قوله تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إلاَّ وَلَا ذِمَّة ﴾ وقوله: ﴿ فَبِمَها نَقْضِهُمُ مِيثُاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ وكلها نكبات حلّت بالأمة تتلاحق ولا تتوقف ، ومنها ما نزل بشعب البوسنة والهرسك المسلم من قرابة عقد مضى من عدوان حربى وحشمى ، أدمى قلوب المسلمين ، لاسيما وقد استنصروا أمة الإسلام فلم تنصرهم ، استشهد قيه آلاف من المدنيين الأبرياء والجحاهدين الشجعان وشرد في أرض الله أضعافهم من يتسامى ونساء وشسيوخ لا يزالون يعمانون من ويالات جرائم الحرب التي تعرضوا لها ولا معين من مسلمين أو غير

مسلمين من أدعياء حقوق الإنسان والشمعوب الذين تجرى كثير من الدول الإسلامية لعقد شراكة معهم وهم للحق معادون ، وللمسلمين حقدة كارهون ، يناصرون العدو الاسرائيلي على حساب الحق والمسلمين ، سسرًا وجهرًا ، ويزعمون أنهم حماة السلم ورعاة عملية السلام ، وتكرر العدوان بكل حرائمه الوحشية ضد الشيعوب المسلمة في كوسوفا، وفي الشيشان على يد الروس بمثل فظائع الصرب ، وفي مواقع أخرى مثل كشمير وغيرها.

هل يبحث باحث إزاء هذه النكبات عن عناصر أدت إلى ظهور تيارات الفكر الإسلامي ، وحركات الدعاة المصلحين منهم ، الراجية إلى إنقاذ الأمة مما نزل بها من ويلات الغزاة المعتدين ، وإحيائها من موات ؟

وثانيًا: نكبة الأمسة في ذهاب وحدتها ، وتفكك عراها ، واختلافها على نفسسها ، وعجزها عن أداء ما أئتمنها الله تعالى عليه في كتابه الكريم ، وبينته السينة النبوية الصحيحة ، من حقوق الله، وحقوقها نحو نفسها ، ونحو غيرها، الأمر الذي أطمع فيها أعداؤها ، وأذهب سلطانها ، فكانت ردّة الفعل

الطبيعية من تنبهها بعد غفلة وتشميرها عن ســواعدها بعد تفريط وضعف في عزائمها ، وقد تبلج لها عامة ولدعاتها المصلحين خاصة كون وحدة الأمة دينًا، والتفريط فيها خيانة لله ولرسسوله وتقصير فيما عهده الله للأمهة من أمانات، وما خاطب به الأمة بقوله: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فاعبد وحدة الحفاظ على وحدة الأمسة وتماسسكها بوجوب عبادتسه وتوحيده، كما ربط بينها وبين تقوى الله واجتنباب سخطه وأسبباب ذهابها بمقتضى ثوابت سننه في نظام الحياة والعمران البشري، في قولم تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَــٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّــٰةً وَاحِدَةً وَأَنَــا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ ، فحدث ما وحدته الأمسة من تنادى مفكريها ودعاتها الكبار، بوجوب إعطاء قضية وحدة الأمة أولوية تمثلت في الفكر الإسلامي المعاصر ، تيارات وحركات .

وثالثها: نكبة تدنى أحوال الأمة في وجوه معايشها المختلفة وتخلفها في العلوم والمعارف، وانحطاطها الحضاري في قرون متاخرة، حتى خالفت ما وصفها الله سبحانه به في القرآن الكريم من «خيرية» فضلها بها على سائر

الأمم. فتحرك الفكر الإسلامي بحثًا عن علة سوء المآل الذي حاق بأمة الرسالة بعد عز كانت عليه ، وظهور دين . فوجدوها في تفريط الأمسة في المزايا الشلاث التي استحقوا من أجلها هذا الوصف الشريف كما جاء في قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتَوْمِنُونُ بِاللَّهِ ﴾ فدلت الآية على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هما بعد الإيمان أعظم أركبان خيرية الأمة ، وعلموا أن التفرق الدنيوي والخلاف اللذين أصابا الأمة لا يدوم في أمة تقيم ركني الأمر بسالمعروف والنهسي عن المنكر، وأن هذه الأمة ما فقدت خيريتها إلا بتركها هذين الركنين ، فالخيرية معللة بهذه العبادات ، والأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر قد يكون بالقلب وباللسان وباليد، وأقواها ما يكون بقتال المعتديـن ومجاهدتهم في سبيل الله دفاعًا عن حقوق الله وحقوق العباد ، وعلم أن ما كانت به خير أمة في زمان صلاحها لا يحفظ ولا يدوم إلا بإقامة هذه الأصول الثلاثة . وقدم ركنا الأمر والنهى على الإيمان لأنهما المؤثران في حصول هـذه الخيريـة، وأمـا الإيمـان فهو

شرط لتأثيرهما ، لأنه ما لم يوجد الإيمان الحيرية ، والمؤثر ألصق بالأثر من شرط التأثير ، وهما في الحقيقة سياج الإيمان وحفاظه ، وقدما لأنهما صفة محمودة في عرف الناس كافة فقدم الوصف المتفق على حسينه عند الناس مؤمنهم وكافرهم، والناس يجعلون سياج كل شئ مقدمًا عليه، والمراد بالإيمان هنا هو الإيمان الإذعاني الذي يصحبه الإخلاص في القول العمل ، والاستمساك بالدين والعلم بمقتضاه تركًا وفعلاً .

ومن ثم إنشغل الفكر الإسلامي في مرحلة الإفاقة من الغفلة ، بوجوب تصحيح فهم الأمة لأصول دينها ، ومقاصد شريعتها ، والعمل بمقتضاه في كل أمور دينها ودنياها ، وأدى بالعلماء إلى تجديد الدين في الأمة ، والعمل علي إحيائها ، وبعثها من سباتها .

ورابعها: نكبة الغفلة عن سنن الله في قيام الدول وستقوطها، ووجوب اتخاذ الأسباب المؤدية إلى إحياء الأمة، واستعادة سلطانها، وترهيب أعدائها من عاقبة العدوان عليها.

واستكمالاً لاستدعاء عوامل انبعاث الفكر الإسسلامي المعساصر ، يجدر

بالباحث استرجاع شريط الأحداث الكبرى التي وقعت في القرن الماضي سواء على صعيد الأمة الإسلامية ، أو تاريخ العالم ، فلها إسهامها في ذلك .

وتشير إلى أهمها فيما وقع لنا ، من سقوط الخلافة ، وحركات الاستقلال الوطنية في دولنا المحتلة ، وتمآمر الدول الكبرى على إقامة دولية إسرائيل في فلسطين ، وقيام جمهورية إيران الإسلامية ، وإقامة نظام حكم إسلامي في السودان ، وما تعرضت له البلاد الإسلامية في البوسنة وكوسوفا من عدوان صربي وحشى الحق بها أضرار بالغة ونال من الدماء والأعراض وتشريد أهلها ، وقبله ما تعرض له المسلمون في الشيشان من عدوان روسى غاشم، شكل جرائم حرب ممنوعة دوليا، وأحادية النظام العالمي بعد ثنائية تاريخية، وبروز عصر التكتلات الدولية سياسيًا واقتصاديًا، وعسكريًا، وتنامي ثورتي المعلومات والاتصالات والتقنيات التكنولوجية في الدول المتقدمة التي وسعت الفجوة بين الشمال والجنوب، وزادت من منظومسة التحديسات التي يواجهها الفكر الإسمالامي المعاصر في معركة إحياء الأمة وانقاذها من المخاطر

المحدقة بها ، وسلاح العولمة ، والسوق الحر الأوروبي الذي زاد من واردات الأمة وقلل من صادراتها، وأخل بميزانها التجاري إلى ما هو دون الوضع الحدي، وتغريب المحتمعات الإسلمية ، والمحاولات المستمرة لطمس خصوصية الأمة وهويتها ، وغيرها من السياسات والتوجهات التي تركت أثرها في الحالة الإسلامية عامة .

السؤال الثانى: ما أهم تيارات الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن العشرين، وما أهم عناصر كل تيار من تلك التيارات؟

أ. محمد فريد عبد الخالق: هناك سؤال يفرض نفسه قبل الشروع في الإجابة ، ذلك أن مفهوم كلمة «تيارات الفكر الإسلامي المعاصر» ليس محددًا، فهو يلتبس بمفهوم «الحركسات الإسلامية» التي ورد ذكرها في السؤال الخامس ، فهل لهما معنى واحد عند واضع الأسئلة، فإن كان ذلك فلماذا واضع الأسئلة، فإن كان ذلك فلماذا التابيس لاسيما وهناك شكوى لا التابيس لاستما في شان كشير من المصطلحات المتداولة في الساحة الفكرية ينقصها التحرير لاستقامة الحوارات ينقصها التحرير لاستقامة الحوارات والأحكام التي ترد فيها. وعلى كل حال

فأنا لا أتصور وجود تيار فكري إسلامي أو غير إسلامي ، معاصر أو قديم ، دون أن يكون وراء التيــار حركـــة توجده وتدفع بــه في مساره ، حركة فكر أو ضخ فكري من صاحبه في الجمتمع ، والفكر مصدر ، والحركة قوة دفع لهذا الفكر ، فيمكن أن يقسال أن ثمت تيارًا فكريًا إسلاميًا توفيقيًا بين الأصالة والمعساصرة ، بين الإسسلام وبين الديمقراطية الغربية لوجود مربع مشتزك يتمثل في المسادئ الأساسية مثل مبدأ الشورى ونبذ الاستبداد ، واحترام حقوق الإنسـان الأساسـية وحرياتــه العامة، ومبدأ مساءلة الحكام، وتساوي النساس أو المواطنين في الدولسة أمسام القانون، ومبدأ إقامة العدل ونبذ الجور، ومبدأ أو حق الشعب في اختيار نائبه وحاكمه ، وغيير ذلك مما يعد لب الديمقراطية نظام الحكم في الإسلام.

وأن ثمت تيارًا متشددًا يعتقده بعض المسلمين يخالف ماذهب إليه التيار المسابق، ويتخذ من الديمقراطية الغربية موقف الرفض بدعاوى مختلفة منها أن الديمقراطية من منطلق مفهومها للحرية الشخصية أو حرية الشغب في التشريع ترى أن يطلق العنان لها في التحرك وفق

ما يرى فيه مصلحة له ، بصرف النظر عن اعتبار الحل والحرمة الذي جاء في نصوص القرآن الكريم ، في حين يذهب أصحاب التيار الأول إلى أن القبول بالديمقرطية من منظور الإسلام لا يمنع من أعمال ثوابت الإسلام ، فلكل أهل ملة شرعة ومنهاج ، وخصوصية عقدية وثقافية ، وشاكلة أخلاقية ، وأن التعاون فيما هومحل اتفاق مع عدم التفريط في ثوابت النص لامانع منه، لاسيما وقد شرع لنا الله سبحانه في القرآن في شأن العلاقة مع أهل الكتاب مبدأ يسمح بالتعاون فيما فيه نفع للناس مع الاحتراز الواجب فيما نص عليه في المرجعيمة الإسلامية العليا ، ألا هو مبدأ «استباق الخبيرات» في قوله تعالى ﴿وَلِكُلُّ وجُهَةً هُوَ مُولَيهَا فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ .

وهناك تيار إسسلامي موصوف بالاعتدال ، والوسطية ، والرفق ونبذ العنف ، وهناك في المقابل ما يوصف بالغلو، والتشــد، والتعســير، وقد يذهب بعضهم فيه إلى حد تكفير الجحتمع باعتباره بحتمع جاهلني غير ملتزم بشرع الله في عقيدته ومعاملاته، أو إلى حد استخدام القوة وحمل السلاح في الانتصار لفكره ومبادئه وما يستتبعه

ذلك من استحلال ماحره الله من الدماء والأمسوال والأعراض ، كمسا فعلت «الخموارج» في القديم. ويدخمل في ظاهرة الغلو دون التورط في استخدام العنف ، ما عليه بعض دعاة السلفية الذين يخاصمون الجمع بين الأصالة الملزمــة والمعــاصرة الواجبــة ، من جمود فكر أو تقليد مذهبي .

وثمت تيار إسلامي ينقطع أصحابه إلى ما هو ديني محض فبلا ينشغلون إلا بالعقائد والعبادات دون المعاملات ، ويبتعدون عن قضيمة الحكم والسياسمة ومسا يتصل بهسا ، لهم أذكسارهم وأورادهم، ولهم زيهم الذي يميزهم عن غيرهم ، ويتمثل في أتباع الجمعية الشرعية ، وأنصار السنة المحمدية .

وغمت تيمار صوفي ، بطرقه المتعددة، لكل شيخ مريدوه ، منهم من هو عالم بالكتاب والسنة ولكنه منشغل بالناحية الروحيـة وحدهـا، دون العمليـة، فتصوفه ينـأى به عن الغلو الذي وقع فيه بعض المتصوفة من العوام ، بـلا علم بالكتاب والسنة ، فضّلوا وأضلوا أمثالهم من الجهال ، وأفسدوا دنياهم وأخراهم، وعطلوا شمرع الله وأكثروا من البدع المضلة.

وهناك تيار التبليغ له فكره ونظامه في تبليغ دعوة الاسلام ، وجل عنايتهم بالعقائد والعبادات ، ولا شان لهم بالمعاملات ولا بالسياسة، وهو فكر بالمعاملات ولا بالسياسة، وهو فكر ناوح من الهند أسهمت ظروف الاحتلال البريطاني في تشكيله وسلبيته.

وهذه التيارات الفكرية وإن وجدت على حريطة الفكر الإسلامي فهي على ما ذكر في شأنها من حظها من الفقه في الكتاب والسنة ومن الفكر الإسلامي الراشد القائم على أساس من وعي صحيح بالكتاب والسنة ومقاصد الشرع الجامع لكل حقائق الإسلام وأحكامه ، من حيث الصحة أو الخطأ ، والاعتدال أو الغلو ، تختلف في وزنها ، ومدى أثرها في المجتمع ، وانتشارها بين الناس ، وتغير الظروف من داخله أو من حارجه وتغير الظروف من داخله أو من حارجه أو منهما معًا . ولا يتوفر لكثير منها أدبيات ومراجع موثقة تعرق بها ،

ولكن هناك من تيارات الفكر الإسلامي المعاصر ما أثبت وجوده للكافية ، وعرف وزنه ، وحجمه ، وهدفه ودوره ، في الحالية الإسلامية ، أقصد بها تيارات «المقاومة» للتوسع

الصهيوني في المنطقـــة العربيــة ، وفي احتلال أراض عربية ، وفي استخدامها الأسلحة المتطورة ضد المدنيين والجحاهدين على السواء، في جنوب لبنان وفي فلسطين ، وكذلك تيار المقاومة المسلحة في الشيشهان ضد العدوان الروسي الوحشى ، ونظيره في البوسنة وكوسوفا من قبل ضد العدوان الصريى، وكلاهما تمثل في جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي ، وهي من جنس تيارات المقاومسة الشسعبية المسلحة للاحتلال الأوروبي لدول إسلامية عربية وغير عربيـة ، فقى أواخر القرن التاسـع والقرن العشرين ، حيث أدى المسلمون فريضة الجهاد وبذلوا النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله ، ونصرة الملة والأمسة ، وإجلاء العسدو ، وتحقيق الاستقلال ، ما جاوز بضعة ملايين ما بين شهداء ومصابين ومشردين .

وأرى أن ما تضمنه استعراضها على وجازته من إشارة إلى أهم عنصر وملامح وأهداف هذه التيارات ، وما تحمل أو تستند إليه من فكر إسلامي كاف في هذا المقام ، ومغن عن التفصيل والاسهاب .

أما عن تيارات الفكر الإسلامي التي

استهدفت إصلاح حال الأمة ، وإنقاذها من التخلف ، وبعثهما من الوهن ، واستنهاض الهمم والعزائم ، الستعادة مصادر عزها وقوتها ، واللحاق بركب التقدم بعد رقاد طويل ، فهي أدخل في موضوع الحوار مما عداها ، ولنا عود لها عند الكلام عن الحركات الإسلامية المعاصرة ، وجذورها الفكرية ، فقد تناولهـا السـؤال الخـامس، وأرجو أن أكون قد أصبت في هذا الاختيار .

ويصعُب على وقد عرضنا لجمل تيارات الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين في إجابتنا عن هذا الســــؤال أن أختم كلامي عنها دون إشارة إلى ما بين رموزها من فرقة يحرمها صحيح الدين والعقل والمصلحة ، ولا تليق بأمة الرسالة ، التي أمرها منزلها تعالى بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق في الدين ، وأوصاها رسمولها الكريم بشلاث: التســـديد والمقاربــة ولا الاستبشار، فلم يحسن أكثرهم لا التسمديد، ولا المقاربة والاستبشار ، وكانوا طرائق قددًا ، ولو صبت هذه التيـــارات النافقــة في نهر واحــد جــار ، لحفظت من التبدد ، وحققت هدفها الجامع لهما ، ألا وهو إعزاز الملة والأمة ،

وكسان تعددهما تخصصها لا تضاد، وتعاونها تكاملاً ، وعملها جامعًا لا مفرقًا ، وهذا مقتضى النقل والعقل ، والله يهدي إلى سواء السبيل.

السوال الشالث: ما هي القضايا الأساسية التي طرحتها هلده التيارات الفكرية المعاصرة؟

أ. محمد فريد عبد الخالق: أما عن أهم القضايا الأساسية التي طرحتها التيارات الفكرية المعاصرة فأوجزها في أربع ، مع بيان أصلها الشرعي ، فيما

### ١- قضية تشخيص العلل ووصف العلاج:

وهمي قضيمة مطروحمة منذعقود طويلة تمثل أحد أركبان الهم الاسلامي العام و لم يتوقف أئمة الفكر الإسلامي ، والدعماة ، والمصلحون عن التصدي لهما والإسهام في حمل تبعاتها ، لارتباطها الوثيق بمشكلات المسلمين المختلفة ، وما يواجههم من تحديات مصيرية لاسيما في هذا الزمسان ، ولتصدرها لكثير من القضايا العامة المؤرقة التي باتت تطرح نفسها على الأمة وتلزمها بمعالجتها ، بل هي مستغرقة لها في حملتها ، استغراق لا يمنع من تناولها على وجمه التحديد

والتفصيل، وهـو مـا ســنحاوله قدر الوسع.

وقد شــغل أهـل الفكر في الأمـة أمر تشخيص ما تعانيه الأمة المسلمة في هذا الزمان من تمزق أغرى بها أعداؤها ، وأسلمها إلى التخلف والضياع في زمن ثورتسى المعلومسات والاتصسالات ، والتكتلات الدولية الكبرى ، وأذهلها عن مصادر قوتها وعزها . وهي بين أيديها منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا ، غيبة منها عن الوعى بحقائق دينها وبحقائق ومتغيرات زمانها ، وما يجرى حولها ويدبّر لها من أعدائها مما تحدثهم به نفوسهم وشياطينهم من صرف الأمة عن دينها ، وإبادة شمعوبها ما أمكنهم ذلك ، وإفقادها هويتها ، وتفتيت وحدتها ، وتعطيل طاقاتها ، وشعل الأمهة عن نفسها بنفسها التي نسيتها حين نســـت ربها وفرطت في أداء الأمانات التي عهد بها الله سبحانه إليها في محكم التنزيل، حتى رضيت بتبعية غيرها ، والاعتماد على غير نفسها في ضرورات حياتها ، وضعف إيمانها الذي هو سر بقائها ، ومصدر نصرها على أعدائها ، وآثرت دنياها مع المذلة على أخراها التي لم تسع لها سعيها ، الذي

منه عز الدنيا لا ذلها ، فعزة المؤمن من عزة ربه تعالى، فمن فرط في عزة نفسه ووطنه وأمته فقد انفك عن عزة ربه: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وبلغ بالأمة المروق والهوان فأضاع حكامها الأمة والدين ، وأضاعوا أنفسهم معهما ، وقد حذّر الله سيبحانه الأمسة حكامًا ومحكومين من هذا الخطر العظيم في قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ جَمِيعًا ﴾ وقوله: ﴿ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ ، وكلما توفر معامل الصحة في التشسيخيص أمكن الاهتداء إلى العلاج الصحيح ، فلابد في ذلك من نظر نافذ ، وبصيرة كاشفة ، ووعي قائم على علم ودراية ، لا يكفي فيه نظرات محدودة أو قصيرة أو انفعالية سسطحية ، أو متأثرة بهوى أو انتماء شخصی حزبی أو سلطوی أو مذهبی ، فسيإذا عرفت العلل والأدواء، أمكن الوصول إلى العلاج والشفاء ، والتواصي بالأخذ بالأسباب، وتستوى في ذلك علل الجوارح ، وعلل القلوب التي هي أبعد أثرًا وأشسد خطرًا ، وقد بين الله تعالى في كتابه الكريم «قانون التغيير» الذي لا بديل عنه لمن كان يؤمن بالله

واليوم الآخر : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ فذهاب العافيسة والقموة لا يكون إلا بكشرة المعماصي ، وكذلك قولمه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بأنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٍ ، ذلك إشارة إلى ما حلّ بهم من العذاب أو الانتقام ، لسبب أن الله لم يصح في حكمته أن يغير نعمة عند قوم حتى يغيروا ما بهم من الحال ، وكمما تغير الحمال المرضيمة إلى الحمال المستخوطة ، تغير الحال المسخوطة إلى أسمخط منها ، فتغيير العصاة المارقين حمالهم إلى اسموأ مما كمانت عليهم بإصرارهم على المعصية والمروق، وعدم الرجوع عنهما ، غيّر الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب ، وإن الله سميع لما يقول العصاة المارقون، عليم بما يفعلون وكقولسه تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَهَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنْ لَهُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِنْ كُلِّ مَكَانَ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ هو مشل لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة ، فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته ، فأبدلهم الله

بالطمأنينة خوفًا ، وبسعة العيش الجوع، أعاذنا الله من كفران النعم وجحود الحق ، وعافى أمة الإسلام من العلل والأدواء الجالبة لإذاقة الجوع والخوف بعد سعة وأمن ، وهما مما ابتليت به في زماننا هذا بلاد إسلامية ، لعلهم يرجعون .

#### ٧- قضية الوحدة:

ويدخمل فيهما مسمالة التقارب الإسلامي، والوفاق الوطني، والاعتماد على الذات لا على الغير.

وكلها في جوهرها ومقصودها الكلي هي وجوب «توحد الأمسة» الإسلامية ، ونبذ الفرقة وما يؤدى إليها من تمزق الأمسة وذهاب لسلطانها وهيبتها، في دينها ودنياها .

ووحدة الأمة الإسلامية أصل ديسي دلت عليه آيات القرآن الكريم وصحيح السنة ، وناط بها الإسلام قيامها وتحقق خيريتها ، ما أدت شرطها في القرآن الكريم، وقد قال تعالى في شانها : الكريم، وقد قال تعالى في شانها : وأكم فاتقون في فربطت الآية بين الحفاظ ربّكم فاتقون في فربطت الآية بين الحفاظ على وحدة الأمة كواجب ديني وبين تقوى الله فيها بالأخذ بأسبابها ، وتوقى أسباب ضياعها ، من تفرق في الدين أو

الدنيا ، كما ربطها في آية أخرى بالأمر بتوحيده سبحانه وتعالى ، وفي الآيتين تعظيم «لوحدة الأمة» ، وتعظيم للملة ، وإيجاب «توحيد الأمة» على أمة الملة، ولذلك أتبع الآية الأولى تغليظ لاختلاف الأمة في الدين وقبح صيرورتهم فرقًا وأحزاب وجماعات شتى ، ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو محاسبهم ومجازيهم ، وذلك في قوله تعالى إثرها ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴾ ، كما أتبع الآية الثانية بنفس المعنى توكيدًا له وتعظيمًا له في قول عالى إثرها: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ﴾ وزاد الأمر توكيدًا لأهميته وتغليظًا للعقوبة على التفريط في وحدة الأمة ، أن اعقب ما أوردناه بقوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين أَيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ نُسَــارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْ عُرُونَ ﴾ فليس هذا الإمداد إلا استدراجًا للعصاة إلى المعاصي والتفريط في وحدة الأمـة من أكبرهـا ، وليس الا يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات وفيما لهم فيه نفع وإكرام ، ومعاجلة الثواب

قبل وقته ، بل هم أشباه البهائم لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتأملوا ويتفكروا في ذلك: أهو استدراج ، أم مسارعة في الخير ؟ وهذا حال المتاجرين بوحدة الأمة في أسواق السياسة الدولية من أهل الجاه والسلطان والنفاق ، لتحصيل منافع ذاتية دنيوية أو حزبية أو سلطوية ، وفي ذلك تفسير لوجود المهرولين في التطبيع مع إسرائيل خلافًا لإجماع الأمة ، لما عليه إسرائيل من إصرار على مسلكها العدواني .

وقد أرشدنا سبحانه إلى ما نحفظ به وحدتنا بأن أمرنا بالاعتصام بحبله ثم أتبعه بنهينا عن التفرق ، وبأن أمر الأمة بالدعوة إلى الخير ، وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وجعلهما حفاظ الجامعة الإسلامية وسياج وحدة الأمة ، وجعلهما فرض حتم على كل مسلم ومسلمة ؛ لأن الناس إذا تركوا دعوة الحنير وسكت بعضهم لبعض على ارتكاب المنكر خرجوا عن معنى الأمة ، وكانوا متفرقين ، وذهبت وحدتهم التى هي مناط عز الملة والأمة ، وهذا ما نحن فيه الآن من تردى الأحوال ، واقتتال فيه المسلمين بعدم رد التنازع إلى الكتاب المسلمين بعدم رد التنازع إلى الكتاب والسنة ، وخواء القلوب من سلطان

الحرج عن الناس ، مما أوجب على الأمة عدم التعصب للمذاهب كلها ، وعدم اتباع الاهمواء ، وتحكيم ثوابت الدين في الآراء والأفعسال ، فبذلك تحفظ وحدة الأمسة ، ويدوم لهما عزهما واستقلالها ، ويهابها أعداؤها ، فضياع وحدة الأمة فيه ضياع دينها ودنياها ، ومن ثم كمانت وحدة الأمة هي القضية المحورية للعمل الإسلامي فكرًا وحركة وجماعات في هذا العصر كما هي دائمًا في كل زمان ومكان ، ولكن الحاجمة إليها في وقتنا الراهـن أشــد وألزم ، دينًا وضرورة حياة، والعالم من حولنا يشمهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ البشرية ، تتمشل في ظماهرة التحول إلى كيانمات كبيرة في السياسة والاقتصاد والإعلام ، وفيما يحمله مصطلح العولمة بكل أهدافها المعلنة والمستنزة ، ومخططاتها الرسمية والمخابراتية ، وأبعادها المتشابكة ، وتداعياتها المخوفة ، في ظل مدنية مادية علمانية ، المصالح فيها مقدمة على المبادئ والقيم الإنسانية العليا بما هو مشهور في واقع حياة الناس عامة ، والمسلمين خاصة ، وإذا كان الإسلام بشموله ووسطيته وعدله الذي لا يتبعض وحبه للسلام الحق ، ورحمته للعالمين ،

الدين ، وذلك قوله تعالى : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْنَحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، في دنياهم وأخراهم، فإن تركت الأمة ذلك كانت من الخاسرين ، وكلا المأمور بهما في الآية هو ما يسمى بالفكر الإسلامي أو التيــارات الإســلامية موضوع الحوار ، وقمامت بسببهما الجماعات ، وجريًا على النهج القرآني في إلحاق المأمور بــه عادة بالنهى عن ضده ، تأكيدًا له وزيادة تبيين ، فقد أورد في الآيــة التالية للسابقة ، النهى عن التفرق والاختلاف في الحق وأصول الدين ، كما اختلفت فيه اليهود والنصاري من بعد ما جاءهم البينات الموجبة للاتفاق على كلمة الحق وهي واحدة ، وفي الفرق الإسلامية ما وقع في الابتداع في الدين وجرّ ذلك إلى اختلاف القلوب ، وقد توعدهم الله في الآيمة بعذاب عظيم وذلك قولمه تعالى ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرُّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَـذَابٌ عَظِيهٍ ، وليس من ذلك الخلاف في الفرعيات وما ترك للاجتهاد فيه بحال ، تحقيقًا لمقصود الشرع من دفع المفاسد ، وجلب المصالح ، ورفع

يحول دون محاكاة الغير في شاكلته ولزوم ما طبع به الإسلام شاكلتنا ، فإن لزوم وحدة الأمة ، وتكاملها ، وتقارب حكوماتها وشعوبها ، هـو مصدر قوتنا والحفاظ على هويتنا ، واستقلالنا ، لأداء الأمانات التي أمرنا الله بها ، من عمارة الأرض بالخير والحق والعدل، وتحصيل سمعادة الدارين ، لنجعل من قضية الوحدة شغلنا الشاغل، شعوبًا وحكومات ، ومفكرين ودعاة ، وإذا كان غيرنا يعمل على مكانته لكل السبل حلالها وحرامها ، فإننا مأمورون بالعمل على مكانتنا بالحق والعدل ، في كل مجالات العمل ، حتى نستكمل مفردات القوة ومقومات العزة ، فإن فعلنما أمدنا الله بقوته ونصره ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ . ٣- قضية إحياء الأمة والتجديد:

مما لا خلاف عليه ابتلاء المسلمين بفترة انحطاط مدني ، وتخلف حضاري، وضعف أغرى بها الطامعون والأعداء ، فاحتلوا ديار الإسلام ، وخربوا إنسانها وبحتمعاتها ونهبوا مقدراتها ، وأتوا على وحدتهم مناط عز الملة والأمة.

كما أنه لا خلاف أيضًا على هبوب ريح البعث والإحياء منذ أواخر القرن

التاسع عشر وتواصل حلقات العمل الإسلامي في هذا السبيل، وعبرت عنه المرحلة الحالية في الفكر الإسلامي المعاصر موضوع هذه الحوار.

ومن اللافت للنظر أن اختسار الله سبحانه وصفًا للدعوة الإسلامية في كتابسه الكريم ، وتلخيصًا لمنطلقها وغايتها عند أهل الكتاب ، كلمة «الإحياء» عامة الدلالة واسعة المفهوم متمشية مع عموم الإسلام ، وشموليته لكمل جوانب الحيساة ، ولم يخسص «الإحياء» بعقيدة ، أو عبادات ، أو أحكام بعينها ، وذلك قوله تعالى مخاطبًا المؤمنين: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيَيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقُلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ، وكذلك في قُولسه تعالى: ﴿ أُوَمَنُ كُانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخُارِجِ مِنْهَا ﴾ بمعنى إحياء الله الأمة من موت وإمدادها بنور القرآن. وإذن فقضية إحياء الأمة أصل ديني واجب على الأمسة كافسة ، وعلى علمائها ودعاتها ، وعلى أولى الأمر فيها والحاكمين ، العمل المدروس والمخطط ،

المعاصر

اللذي يحقق منا أوجبه الله من إحياء الأمة من كل الوجوه ، علمًا بأن ما لا يتم الواجب إلا بسه فهو واجب. ونجملها فيما يلي:

١- وجوب الرجوع إلى شرع الله ، عقيدة ونظمام حياة ، بالدعوة إلى الإسلام الشامل ، وهذا مسئولية الأمة كافية ، أفرادًا وجماعات وبحتمعات ، وعلماء وحكام ، وبابُها الحرية ، والفهم الصحيح لحقائق الإسسلام ، والوعى بالواقع والتاريخ ، والتعاون الوثيق بين العساملين ، لبلوغ الغايسة المنشسودة من الأحياء ، من سلامة القلوب إلى سلامة الأعمال.

٢- وحموب التجديسد في الديس ، والاجتهاد الذي حث عليمه الإسلام، لتحقيق مقصود الشمسريعة التي هي مصلحة كلها وعدل كلها ويسر كلها درءًا للمفاسد وجلبًا للمنافع ، ورفعًا للحرج عن الأمة ، وملاحقة لمستجدات الزمان باستنباط الحكم الشرعي فيها، وهو معدود من السياسة الشرعية حتى ولم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة ، مسالم يعسارض أصلاً ثابتًا في شسرع الإسلام، وباب الاجتهاد مفتوح على مصراعيم فيما هو من قبيل الأحكام

الظنية مما لا نبص فيه أو مما فيه نص ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو ظنيهما معًا ، بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة التي لا يغني فيها إلا القطع واليقين ... وهذا من مسئولية العلماء المؤهلين لاستنباط الأحكام الشمرعية وللاجتهاد فيها ، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوليه ، ينفون عنه تحريف الغسالين ، وانتحسال المبطلين ، وتاويل الجساهلين» ، من أجل ذلك فصلت الشريعة فيما لا يتغير، وأجملت فيما يتغير، وجاءت الأحكام فيها معللة، مما يوجب ردّها إلى عللها ، وقد جمد الخليفة عمر بن الخطاب حكم سهم المؤلفة قلوبهم، لانتقاء علته، بظهور الإسسلام وعزة الدين ، وما أكثر المسكلات المستحدثة التي تقتضي الاجتهاد الشرعى الصحيح فيها لتحقيق مقاصد الاجتهاد، وفيها ما هو اقتصادي مالي، وما هو اجتماعي كالذي عرض له قانون الأحوال الشمخصية الجديد، ومشكلة تزايد نسبة العنوسة في بحتمعات غير قليلمة في ديار المسلمين ، وكذلك تزايد نسبة البطالة ، ومنها ما هو سیاسی کموضوع «الخلافیة» بعد

سقوطها وانحلال عروة وحدة الأمة التي هي من صميم الدين ، ومن العلماء من عدّها من الأصول ومنهم من عدها من الفروعيات ، والرأى عندى صحة الرأيين وأن تعارضه مسا ظساهري ، والخلافة أصل في الدين من حيث الغاية المنوطة بها وهمي إقامة الحدود ، والذود عن استقلال الأمة وردّ المعتدين ، وإقامة وحدة الأمسة وحمايتها من التمزق خصوصيتها العقيدية والثقافية من الطمس والتشميويش ، بفعل خطر التغريب ، ونشر العلمانية اللادينية الذي هـ و مروق عن الدين ، وتكريس مفهوم العولمة التي يجند لها الغرب عامة والولايات المتحدة خاصية كل الإمكانات والعلاقات بحكام المسلمين وبعيض المفكريين ، وهيى المفهوم المغشموش الذي يروجمه الغرب، في مقابلة مفهوم «العالمية» الإسلامي الداعي إلى أخوة الإنسان العامة ، وإلى تعاون الأمم كافة فيما فيه نفع للبشرية ، وعمارة الأرض ، إعمالاً لمبدأ قرآني أصيل في ذلك الصدد، هو « استباق الخيرات» بين الأمسم ، بما لا مكان فيه لاختــلاف الملـل ، ولا الفـروق

والعنصريات ، ولا لظلم الدول القوية للضعيفة ، في قولمه تعمالى : ﴿وَلِكُلُّ وَجُهَةٌ هُو مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ فحثت الآية الكريمة البشر كافة على ابتداركل نوع من أنواع الخير بالعمل ، وحرص كل أهل ملة على سبق غيره فيها ، باتباع الحق والعدل دون الأهواء، وذلك ما أمرت به كل الشرائع عامة ، وحصت بالذكر في القرآن الكريم ، وحصت بالذكر في القرآن الكريم ،

هذا ومما يدخل في قضية الإحياء والتجديد، ويعد ثمرة طبيعية لشحرة الفكر الإسلامي المعساصر التي مدت جذورها في تربة الأمة عبر أكثر من قرن، وتعاقب على تعهدها ، وإمدادها بالسقيا، وحياطتها من الأذي ، أئمة مصلحون ، ودعاة كبار ، وعملت من أجلها تيارات فكريسة وجماعات وحركات إسلامية راشدة ، فآتت أكلها وآذنت بنضج ثمرتها متمثلة في الصحوة الإسلامية المعاصرة ، التي شبب بها الحالمة الإسلامية عن الطوق ، و لم تعد تتوقف حياتها على جماعة بعينها ، وقد أفادت من روحها وفكرها وحركتها وتجاربها ، ولم تنس لها فضلها ، ولا جحدت قدرها ودورها ولم تستغن عن

الحكمية التي توفرت لهما ، بل إن الجماعات نفسها ، لاسيما أكبرها وأرشدها ، إدراكًا منها لمتغميرات زمانها، التي منها تجاوز الصحوة للأطر النظامية ، واستعداد كوادرها للإنطلاق في بحالات الحياة المختلفة معتمدة على نفسها مستقلة بإرادتها وما تتمتع به من وعمى أكبر، وقدرة عقليمة ونفسمية وروحية للدخول في سباق مع الزمن واستخدام مستجداته المتمثلة في ثورات المعلومات والاتصالات والتقنيات التي شممهدتها العقود الأخميرة المعماصرة وأحدثت تحولات كبرى في مسيرة الدول الكبرى، الأمر الذي يوجب على أجيال الصحوة الإسمالمية لا أقول اللحاق بها، بل استباقها في كل علم نافع . وعمل صالح .

إن في بحساح الصحوة الإسسلامية الراهنة دليل نجاح ما أدته تيارات الفكر

الإسملامي وجماعاتم من أحل إحياء الأُمة، وبعث همم الشعوب الإسلامية لتحمل أمانة أمة الرسالة للعالمين ولإعلاء كلمة الله إحقاقا للحق وإبطالاً للباطل ، وإعزازًا للملة والأمة ، وإشارة إلى تعاظم دور الدعـــاة والمصلحـين ، أفرادًا وجماعسات ، في إمداد الصحوة بكل أسبباب التسمديد والنماء ، وما يعين أجيالها الفتية على تحمل تبعات التغيير المنشود ، ومسئولية التجديد ، وقيادة الأمــة في مواجهــة تحديـات العصــر نحو فجر جدید ، و كما أن لكل مقام مقال، فإن لكل زمن رجال ، وكما يقول المثل الدارج: «إذا كبر ابنك آخه»، وهي نقلمة من التوليد إلى التسمديد، ومن الاحتواء إلى استقلال الأبناء وقد بلغوا مرحلمة النضج وتحمل الأعباء، ومن خالف سسنن الله في العمران أخطا الطريق و لم يحسن الأداء .



# خرمات (العلومات

# مؤسسة الملك فيصل الخيربية

http://www.kff.com/

#### د. وانيء معيي الدبين عطية

ويشرف على أعمالها مجلس أمناء عثلون أفراد عائلة الملك فيصل.

#### الجمهور:

لم يحدد الموقع بصفة أساسية جمهور الموجه لهم الخطاب، وإن يظهر من طبيعة الموقع أنه موجه إلى الجمهور العام، دون تحديد لفئة معينة.

#### أهداف الموقع:

يهدف الموقع إلى التعريف بأنشطة المؤسسة المختلفة المي قدمتها وماتزال تقدمها منذ إنشائها وحتى الآن. وقد حاء في إطار تعريف أهداف المؤسسة على الموقع ما يلي:

۱- تنميسة قدرات الاكتفاء الذاتي لدى المحتمعات النامية.

٢- تقديم المعرفة العلمية والأكاديمية
 من خلال برامج التعليم المعتمدة.

٣- تمويل المؤسسة ذاتيا من خلال

#### طبيعة الموقع:

موقع على الإنسترنت يهدف إلى التعريف بمؤسسة الملك فيصل King التعريف بمؤسسة الملك فيصل Faisal Foundation. ورد في تعريفها بالموقع مؤسسة خيرية مستقلة، ذات أهداف خاصة تهدف إلى خدمة الإسلام والمسلمين وذلك من خدلال التعليم والبحث العلمي والنشر الأكاديمي والمؤتمرات الدوليسة والمنح الدراسية. كما تهدف إلى توحيد جهود الباحثين على المستوى الإنساني من خلال منح الجوائز العالمية.

#### الجهة التابع لها الموقع:

يمثل هذا الموقع مؤسسة الملك فيصل. وهي مؤسسة خيرية تأسست بقرار ملكي رقم ١٩٧٦ أعام ١٩٧٦ ومركزها الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إدارة الاسمستثمارات الخاصسة بها، والتشجيع على التبرعات.

#### محتويات الموقع:

تضمن الموقع تعريفًا عامًّا بالمؤسسة وأهدافها، وتاريخ الملك فيصل ونشأته، والأنشطة العلمية، والاستثمارات المختلفة للمؤسسة، ويمكن تفصيل ذلك كما يلي:

#### أولا: تاريخ الملك فيصل

وقد خصص له الموقع جزءًا كبيرًا تكلم فيه عن حياة الملك فيصل ونشأته وأثر البيئة الصحراوية والتربية الدينية في تكوين شخصيته، كما تكلم عن دوره الريادي في تطوير المملكة لتواكب التقدم الحضاري مع الحفاظ على العادات والتقاليد، كذلك دوره السياسي على مستوى العالم، ورؤيته الشمولية لاستغلال المسلمين لمصادر الطاقة والمعرفة لديهم ليحتلوا مكانتهم الطبيعية بين بقية الأمم، وقد أثر كل هذا في تأسيس مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

#### ثانيا: الأنشطة العلمية

ويمكن تقسيمها وفق ما ورد بالموقع إلى ما يلي:

١ مركز الملك فيصل للبحوث
 والدراسات الإسلامية

يمثل هذا المركز الاهتمام الأكبر من قبل المؤسسة، حيث يسند له النصيب الأعظم من ميزانيتها. ويمثل هذا المركز بصفة أساسية اهتمامات المحتمع المحلي من الباحثين، ويأتي تحت هذا المركز أربع مكتبات بالإضافة إلى معمل ترميم وحفظ المخطوطات، ومركز البحوث، ومتحف الملك فيصل. وهي كما تم تعريفها بالموقع كما يلي:

#### أ- مكتبات المركز

يضم المركز عددًا من المكتبات المتخصصة بالإضافة إلى المكتبة الرئيسية به. وتمثل مقتنيات المكتبات بجملتها بحموعة منفردة على مستوى المملكة العربية السعودية. فهي تغطي شتى فروع المعرفة الإنسانية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحضارة الإسلامية وتاريخها وعقيدتها. ولقد سمعى القائمون على سياســة الاقتناء في المكتبـة إلى تلبيـة احتياجات الجحتمع المحلى بما انعكس على مقتنيسات المكتبسمة والستي وصلت إلى ٠٠٠٠ عنوان من الكتب بالإضافة إلى عدد كبير من المصغرات الفيلمية، والمخطوطات، والدوريات، والصحف، ورسائل الماجستير والدكتوراه. ويدعم هذه المكتبة قسم خدمات المستفيدين من

خلال البحث على قواعد البيانات، وإتاحة الكتب للمستفيدين، وخدمات التصوير. وقد وصل عدد المستفيدين من خدمات المركز حوالي ١٠٠ ألف مستفيد.

ويأتي إلى جانب المكتبة الرئيسية كل من مكتبة المواد السمعية والبصرية ومكتبة الأطفال. ولقد وصل عدد مقتنيات الأولى إلى ١١٠٠٠ مادة تغطي كافة الأوعية السمعية والبصرية من أشرطة كاسيت، وأشرطة فيديو، ومصغرات فيلمية، وشرائح فيلمية تحتوي على أفلام وصور وثائقية ذات علاقة باهتمام المركز. ويوفر المركز عدمات الاستماع والإطلاع على هذه المواد من خلال الأجهزة المتاحية في المكتبة.

وعلى الجانب الآخر تاتي مكتبة الطفل لتغطي احتياجات هذه الفئة من المستفيدين بمراحلها السنية المختلفة. وقد وصل عدد مقتنيات مكتبة الطفل من مواد حوالي ١٨٠٠٠ مادة تغطي كافة الأوعية من كتب وبحلات، بالإضافة إلى مواد سمعية وبصرية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تغطي كافة المتمامات الطفل. كما تشمل المكتبة

قسسمًا خاصًا للهوايات والألعاب وهمارسة الكتابة والتلوين ومشاهدة الأفلام. كذلك يوجد قسم خاص لرواية القصص، وإجراء التحارب المعملية البسيطة. وقد وصل عدد رواد مكتبة الطفل حتى الآن إلى ما يقرب من الطفل عنها الدراسي.

## ب- معمــل ترميــم وحفــط المخطوطات

تمثل مكتبة المخطوطات في المركز واحدة من أكبر المكتبات في المنطقة. فهي تضم حوالي ٢٣ ألف عنوان منفرد بعضها يصل عمرها إلى ١٢٠٠ سنة. ويصل حجم الأرشيف الخياص بالمخطوطات المتاحية على مصغرات فيلمية إلى ١٢٠٠٠ نسخة، بالإضافة إلى المتات من النسخ المصورة.

وتتواجد مكتبة المخطوطات في وحدة منعزلة مؤمنة، يقوم على صيانتها عدد من المتخصصين يعملون على تصنيف المجموعات، وتحديد الأجزاء التي سترسل ستوضع في الحفظ وتلك التي سترسل للصيانة والترميم. هذا بجانب تلبيتهم طلبات المستفيدين.

أما المخطوطات ذاتها فقد حفظت في خزائن معدة خصيصا لها. وقد أتيح

عدد قليل منها للعرض في خزائن زجاجية حتى يتسمنى للجمهور أن يشاهد عن قرب جماليات الخط العربي القديم. وحرصا على سلمة هذه المخطوطسات فقد زودت هذه الخزائن بأجهزة حساسة تعمل على مراقبة وحفظ درجمة الحرارة والرطوبة داخل

ويسأتي بجمانب مكتبسة المخطوطات معمل الصيانة، حيث يقوم خبراء بترميم المخطوطات الىتى يشتريها المركز أو تلك التي توجد في حوزة بعيض الأشيخاص وفيق احدث الأساليب العلمية المتبعة. وتستغرق إجراءات النزميم للمخطوط الواحد عادة ما بين أسبوع إلى ستة أشهر. وفي حالة عدم رغبة المالك بنقل مخطوطته إلى المركز لأي سبب، فهناك وحدة متحركمة بمحهزة بالكمامل تقوم بالانتقال إلى مكان المخطوط وتعمل على صيانته.

واستكمالا لأنشطته فقد أخذ المركز على عاتقه التعرف على المخطوطات وأماكنها في شمتى بقاع العالم وعمل قاعدة بيانات بها. ويمكن للمشتركين بالمكتبة أن يستعينوا بالقاعدة لمعرفة النسخ الخاصة بمخطوطة معينة وأماكن

تواجدها في أي من مكتبات العالم. وتمثل هذه القاعدة حاليا واحدة من أغنسي قواعمد البيانسات الخاصسة بالمخطوطات على مستوى العالم.

#### ج- وحدة البحوث

يجري المركنز من خلال وحدة البحوث مشروعات هامة. ومن أمثلة هذه المشروعات مشروع موسوعة تاريخ العرب والتراث الإسلامي في ١٦ جزء، ومشروع الموسوعة العربية وتحتوي على ١٠٠٠٠ مدخل. كمسا يقوم المركز بتنظيم عدد من المحساضرات العامسة والندوات، بالإضافية إلى استضافة المعارض التي تظهر النواحي المختلفة للتراث الإسلامي.

#### د - متحف الملك فيصل

يمثل هذا المتحف بصفة أساسية وثيقة تاريخية لحيـاة وإنجازات الملك فيصل، إلا أنه بحانب ذلك يشمل معلومات كثيرة عن المملكية ولا سيما النواحي الاجتماعية والدينية في تاريخها والتي كان لها التأثير المباشر في تكوين شخصية الملك فيصل. ويمثل هذا المتحف حاليا مزارا رئيسيا للشيخصيات الهامة التي تزور المكتبة، بالإضافة إلى كونه مادة تعليمية لطلبة المدارس. ولقد وصل عدد

الزائرين للمتحف حتى الآن حوالي . . . . ٩ زائر.

٧- مدرسة الملك فيصل

مازالت صفحة الموقع الخاصة بها تحت الإنشاء.

٣- جائزة الملك فيصل العالمية

تأتى هبذه الجائزة ضمن فعاليات مؤسسة الملك فيصل للأعمال الخيرية. حيث تؤمن المؤسسة إنه من خلال توحيد جهود الأعمال الفردية المتميزة يمكس أن تصل البشميرية إلى أرقى مستوياتها. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الجائزة إلى إظهار تقديرها للأفراد الذين ساهموا وما زالوا يساهمون بشكل متميز في حدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك العلماء والباحثين من الذين وضعوا علامات بارزة في محالات تخدم الإنسانية. وتغطى الجائزة عددا من القطاعات تشمل خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية والعربية، والطب، والعلوم. وقد قدمت المؤسسة أول جائزة لها في محال خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية والعربية عام ١٩٧٧، وتم منحها عام ١٩٧٩. وفي عام ١٩٨١ أضاف بحلس أمنياء الجائزة بحال الطب، ثم أضيف بحال العلوم عام

١٩٨٢. وقد تم منحهما عامي ١٩٨٢ و١٩٨٤ على التوالي. وتقدر قيمة جائزة الملك فيصل لكل محال حوالي ٥٠٠ ألف ريال سعودي، أي ما يقدر بحوالي ٢٠٠ ألف دولار أمريكي. وهو ما يجعل قيمة بحموع الجائزة الكلية المقدمة في جميع الجحسالات حسوالي مليون دولار أمريكي. كما يتسلم كل فائز ميدالية ذهبية مكونة من ٢٠٠ جرام ذهب عيار ٢٢، وإجازة تشمهد بأعماله التي من أجلها حصل على الجائزة. ولقد استطاعت الجائزة حلال السنوات الماضية أن تحتل مركزًا متميزًا بين الجوائز العالمية، فبالإضافة إلى قيمتها المالية المرتفعية، أصبحت أيضا تمثل فخرًا أكاديميًا واجتماعيًا لكل من يحصل عليها. ويتم الترشيح عادة للجائزة من خبلال الأسماء التي تقدمها الهيئات والمنظمات الأكاديمية على مستوى العالم. حيث يتم النظر في الأسماء المرشحة والأعمال المقدمة لعدة أشهر وذلك بالنسببة للجوائر الخاصية بالدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والطب، والعلوم، أما الترشييح الخاص بخدمة الإسلام فيتم مراجعة المرشحين له في الدورة الأحيرة للجنة الاختيار. وفي

آ الهخاصر

تلك الدورة يتم الاختيسار النهسائي للفائزين بالجائزة وذلك في لجنة سرية للغاية تعقد في مقر المؤسسة الرئيسي بالرياض. ويتم عادة إعلان النتائج في يناير وفبراير من كل عام، بينما يكون تسلم الجوائز في مارس من نفس العام في إطار حفل رسمي كبير في مقر المؤسسة في الرياض يشهده عدد كبير من العلماء الأكاديميين، وكبار الشـخصيات في المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي. ولقد وصل عدد الفائزين بالجائزة حتى عـام ٢٠٠٠ إلى حوالي ١٢٠ قائزا من ٣١ دولة.

#### ٤- المشاريع

تقوم المؤسسة بدعم المشروعات التي تمثل عائدا مستمرا، وكذلك تدريب الكوادر لشغل الفرص المناسبة.

#### ٥- الصدقات والمساعدات المالية

تقدم مؤسسة الملك فيصل مساعدات تتباین ما بین مساهمات فی مشاریع مثل بناء وإصلاح المساجد وحفر آبار مياه، أو منحا دراسية للطلاب المتميزين للحصول على دراسات عليا في جامعات من اختيارهم.

#### ثانيا: الاستثمارات

ينقسم هذا الجزء في الموقع إلى

قسمين يضم أحدهما الأنشطة الاسستثمارية التي تقوم بها المؤسسة للإنفاق على مشاريعها. أما الجزء الثاني فيشمل إدارة هذه الاستثمارات. وهي كما يلى:

#### ١- الأنشطة الاستثمارية

تنقسم الأنشطة الاستثمارية لمؤسسة الملك فيصل إلى قسمين، أحدها يوجمه إلى الأعمال الخيرية مثل تمويل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسسات الإسسلامية، ومدرسسة الملك فيصل، وجائزة الملك فيصل، ومشروعات خيرية أخرى لمساعدة الأفراد والمؤسسات. أما القسم الآخر فيوجمه إلى استثمار أموال المؤسسة في التجارة والأعمال التي يرجع عائدها بدوره لتمويل الأعمال الخيرية. وقد وصل حجم تمويل المؤسسة لهذه المشـــروعات حتى الآن ١٩٠ مليون

أما جهات الاستثمار للمؤسسة وفق ما ورد في صفحـة الموقع فقد كانت بالدرجــة الأولى في العقــارات التي يعــاد استثمار عوائدها في استثمارات أخرى. ومن أهم الاسستثمارات العقارية التي أشار إليها الموقع فندق خزامة وهو فندق درجة أولى خمسة نجوم ويعرف بفندق

الرياض لرجال الأعمال. ومركز خزامة التجاري ويشمل ٣١ محل تجاري و٣٩ شقة سكنية وقاعة وسينما للأطفال ممن هم أقل من ١٢ سنة. كما يوجد كذلك تجمع الجيرية وهو يشمل ٤٨ شقة ومحل. علاوة على ذلك ومن أجل ضمان سير هذه الأعمال بشكل عملى فقد أنشأت مؤسسة الملك فيصل شركة إدارة الخزامة المحدودة للقيام على رعاية وصيانة هذه المنشآت. وأحيرا تأتي . الفيصلية كأعلى برج في الرياض -يصل ارتفاعه إلى ٢٦٥ مرز - ليتوج جملة الأعمال الاستثمارية للمؤسسة. ويشمل برج الفيصلية - فندق خمسة نجوم مكون من ٢٢٤ غرفسة، ومطعم وصالات للرياضة، كما يوجد ١٠٠ وحدة سكنية تعلى مركز تجاري يضم ٠٠٠ محل، وصالمة تتسم الاستضافة ٣٠٠٠ شـخص، وموقف للسيارات یسع ۲۰۰ سیارة.

#### ٧- إدارة الاستثمارات

تشمل إدارة الاستثمارات بحموعة من الأقسام تقوم على رعاية شئون مؤسسة الملك فيصل. وتتضمن هذه الأقسام قسم التمويل ويتولى مسئولية إدارة الأموال من سداد المستحقات،

والإشسراف على السسندات والأوراق المالية، واستثمارات العقارات ومصادر الدخل الأخرى، وقسم الاستثمار ويتولى دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية التي تحت التأسيس وتطويرها والأعمال الاستشارية بالاسستعانة بخسبراء متخصصين، وقسم التسويق ويشرف على عمليات التسريق لممتلكات المؤسسة، وإدارة خدماتها والتأكد من نجاح سير هذه الأعمال، وقسم البرامج والمشاريع وهو المسئول عن إقرار ومتابعة المنح الدراسية والمساعدات المالية التي تقدمها المؤسسة للأفراد والهيئات، وقسم الإدارة والأفراد ويتىولى شممشون الأفراد واحتياجاتهم، ومتابعة سير العمل داخل المؤسسة، وقسم الهندسة وهو قسم أنشئ خصيصا عام ١٩٩٣ للإشراف على مشروع الفيصلية، وقسم العلاقات العامة وهـو المسئول عن متابعة اتصالات المؤسسة بالمؤسسات الأخرى داخل وخارج المملكة، وكذلك الإشراف على المطبوعات التي تصدرها المؤسسة، وتنظيم المحاضرات العامسة والندوات، وأخيرا وبصفة أساسية هو مسئول عن جائزة الملك فيصل العالمية.

## تقييم الموقع

يتميز الموقع بمجموعة من المزايا، كما ينقصه البعض. وسنعرض لهما منفصلين:

#### نواحي التميز:

يتميز الموقع ببساطته وسهولة الموقع الانتقال عبر صفحاته. فيبدأ الموقع بصفحة المدخل التي أخذت شكل البسملة ثبت القسم العلوي منها بينما جاء القسم السفلي كانعكاس لها على صفحات الماء المتموجة، يتبعها في الصفحة التالية لها كلمة خادم الحرمين عن المؤسسة، ثم تأتي الصفحة الرئيسية للموقع على شكل دائري التفت حولها أيقونات مداخل الموقع الرئيسية على هيئة صور.

وقد تميز الموقع بصفة عامة بوفرة المعلومات عن أنشطة المؤسسة التي استفاض فيها إلى حد كبير ولاسيما معالم حياة ونشأة الملك فيصل والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة في شتى المحالات. وقد أجاد الموقع إذ استخدم الصور في مواضع متعددة تظهر مع إنجازات المؤسسة ومشاريعها.

#### نواحي القصور:

تعد نواحي القصور في هذا الموقع من وجهة نظر الباحث ذات أهمية ويجب

أن تؤخذ في الاعتبار لما لهذه المؤسسة من تماريخ ورسالة كبيرة ليس عبر المملكة وحدها، بل عبر العالم أجمع.

فمن الملاحظات الهامة عن الموقع أنه لا يتوفر باللغمة العربيمة كما هو متماح باللغة الإنجليزية. وقد يكون هذا في خطة المؤسسة المستقبلية إتاحته بالعربية، إلا أن هـ ذا الأمر غـــير واضبح في الموقع، ولو بإشارة بسيطة إلى أن هناك صفحة عربية تحت الإنشاء، كما لا يوجد أي أيقونة في الموقع تشمير إلى الانتقمال إلى الموقع باللغة العربية. ومن وجهة نظر الباحث أن الموقع باللغة العربية لا يقل أهمية عن نظيره بالإنجليزية، وكان يجب أن يبدأ به أو يأتي متزامنا مع الموقع الإنجليزي. فإذا كان الموقع بالإنجليزية يهدف إلى إبراز رسالة المؤسسة على المستوى العالمي، فإن الموقع بالعربية يأتي للتأكيد على بيئة المؤسسة وطبيعة عملها، ولا سيما أنها ركزت في جزء كبير من الموقع للتأكيد على ذلك.

كذلك فالله صفحة التعريف بالمؤسسة لم تضع أهداف المؤسسة لم تضع أهداف المؤسسة بشكل واضح ومحدد وإنما جاءت ضمن تعريفها بحياة الملك فيصل والأسباب التي دعته لإقامة مثل هذا الصرح.

وفي إطار مركز الملك فيصل والذي ضمم مكتبات متعددة، فقد كان من المتوقع أن تتاح مكتبات المركز بأكملها على الشبكة - على الأقبل المكتبة الرئيسية - وذلك لحدمة الباحثين وخاصة أنها مكتبة متخصصة على مستوى عالي وصلت فيها المقتنيات إلى ما يقرب من ١٠٠٠ باللغة العربية في محالات اهتمام المؤسسة، وإتاحة مثل هذه المكتبة على الشبكة ستكون بمثابة هذه المكتبة على الشبكة ستكون بمثابة إضافية كبيرة لجهود المؤسسة تجاه الباحثين المسلمين وغير المسلمين المهتمين بالموضوعات الأساسية التي تهتم بها المؤسسة.

وكما يظهر من التعريف بالأنشطة العلمية للمؤسسة وذلك ضمن جهود مركز الملك فيصل أن هناك مشروعا ضخما لعمل قاعدة بيانات للمخطوطات المشتتة في العالم، وهو ما يتيح لأي باحث أن يعرف موضع أي يخطوط في العالم. ومثل هذه القاعدة يجب أن تتاح على الشبكة نظرا يجب أن تتاح على الشبكة نظرا القاعدة مقابل اشتراك يساوي اشتراك المستفيدين من خدمات المركز. ويقترح الباحث علاوة على ذلك أن تكون هناك

قاعدة مكملة لهذا الجهد الضخم ونعني بها المخطوطات المحققة والمنشورة، وتلك قيد التحقيق، وذلك لتوحيد جهود الباحثين ومنعا للتكرار.

كذلك فقد أشار الموقع إلى بعض الموسوعات التي تقوم عليها وحدة البحوث في المركز، ولكن لا توجد أي معلومات عن مادة هذه الموسوعات ومن يستكتب فيها، وهل هي مشروع منفرد يتم داخل المركز أم مشارك مع هيئات أخرى.

وفيما يتعلق بمتحف الملك فيصل فليس هناك معلومات مفصلة عن طبيعة مقتنياته، ولا توجد نماذج من صور متاحة على الموقع. ويقترح أن يتاح ألبوم صور مختارة من المتحف على الشبكة.

وبالنسبة لجائزة الملك فيصل العالمية فلم تحظ بالشكل المناسب لها في الموقع. فقد تم التعريف بها بشكل مقتضب، وكذلك أعلن عن أسماء الحاصلين عليها للسنة الحالية والسابقة لها فقط. ومن وجهة نظر الباحث أن هذا لا يكفي، فمثل هذه الجائزة وما لها من مصداقية وعالمية على حد سواء، جديرة أن يكون لها قاعدة بيانات شأنها في ذلك شأن حائزة نوبل (على الإنترنت) يظهر فيها جائزة نوبل (على الإنترنت) يظهر فيها

أسماء الحاصلين على الجائزة وتواريخ حصولهم عليها والدول التي ينتمون إليها والأعمال التي رشمحتهم لذلك. ويمكن الاستفاضة أيضا بإتاحة السيرة الذاتية لهؤلاء العلماء مع صورهم. وأن يعرف بمن على قيد الحياة ومن قضى منهم نحبه. كذلك يمكن أن يكون هناك لقطات فيديو قصيرة متاحة على الشبكة تعرض للاحتفالية الأخيرة وتسليم

وفي إطار مطبوعات المؤسسة فلم يشمر الموقع من قريب أو بعيد إلى الدوريات والنشرات التي تصدرها المؤسسة وليس هناك صفحة تعرض قائم...ة بمحتويات هذه الدوريسات والنشــرات كمـا هو معتـاد في المواقع الأخرى. وكان من المفترض أن يكون هناك إمكانية للإطلاع على قائمة محتويات هذه الدوريات بالنسبة للأعداد الأحيرة، وكذلك إمكانيسة البحث في محتويات الأعداد السابقة، أي أن يكون هناك قساعدة بيانسات كاملية لهذه الدوريات.

وكذلك الأمر بالنسسبة للكتب التي هي من إصدارات المؤسسة فقد كان من المتوقع أن تحظى بأهمية أكبر لقيمتها

وذلك بإتاحة قائمة بها وعرض أغلفتها على الموقع ولا سيما أنها مختارة بعناية

وبالنسببة للمحاضرات العامية والندوات فليس هناك أي بيان بها حتى يتسنى للباحثين متابعتها.

كذلك لم يقدم الموقع ربطا بالمواقع الأكادعية الأخرى ذات الاهتمام المشترك مع المؤسسة، ولا سيما تلك الجهات التي تشترك مع المؤسسة في أنشطتها وهو الأمر المتبع في المواقع الأخـرى. والمقترح أن يتم عمل مدخل خاص للجهات التي تشترك معها المؤسسة في رسالتها، ويتم التعريف بالأنشطة المشتركة بينها وبين المؤسسة في صفحات خاصة.

أما في الإطار المنهجي للموقع فقد جاءت المعلومات غير موزعة بالتساوي على صفحاته. فبينما أفرد جزء كبير عن حياة ونشاة الملك فيصل، وكذلك بالنسبة للاستثمارات الخاصة بالمؤسسة، جاء الجزء الخاص بالأنشطة العلمية للمؤسسة أقل بكثير مما خصص للجزأين الآخرين. ومن ناحية أخرى فقد جاء الجزء الخساص بحيساة الملك فيصل غير متناغم، إذ ورد بشكل فقرات متقطعة على مداخل مختلفة كان يمكن جمعها في

مدخل واحد بصياغة واحدة. وكذلك بالنسبة للجزء الخاص بالاستثمارات فقد استفاض الموقع فيه بشكل كبير مع ذكر للمخصصات بالأرقام بما يخرج عن المعتاد في تعريف مؤسسة على الإنترنت. ومن الناحية الجمالية فقد ظهرت بعض صفحات الموقع بخطوط أصغر من مثيلاتها، مما يجعل المتصفح للموقع يغير حجم النص من خلال المتصفح مع كل

قراءة. وكان الأفضل هـو توحيد حجم الحط عبر الصفحات كلها.

وفي الختام فإن هذا الموقع يعد متميزا إلى حد كبير في أنشطته، ونأمل إن شاء الله أن يتم تطويره بشكل أكبر ليخرج من العرض التسويقي الاستثماري للمؤسسة إلى الإطار الأكاديمي وهو النموذج اللائق لمؤسسة كبيرة وعريقة ذات أهداف متميزة مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية، والله من وراء القصد..



# الدك تور محتديت شف

# المُصَنفات المَغِرينَة في السِّيرة النَّوية وألمُ المُنافقة المُنا

# الجزء الأول مدار المدين المسنية

1412 هـ 1992 د

#### نشرة الإنترنت

#### د. هانيء معيبي الدبين عطيبة

Market.

- Alternative Visions of Monetary
   System Reform.
- Potential, Critical Evaluation and Prospect.
- Enabling Environment (Institutions Rules and Enforcement)
- Implications of Globalization.
- Comparative Survey of Financial Instruments and Financial Engineering.
- Participatory vs. Debt Based.
- Financing: Comparison and Potential Roles.
- Development and Integration of Financial Markets.
- Prospects and Problems of Islamic Financial Services in

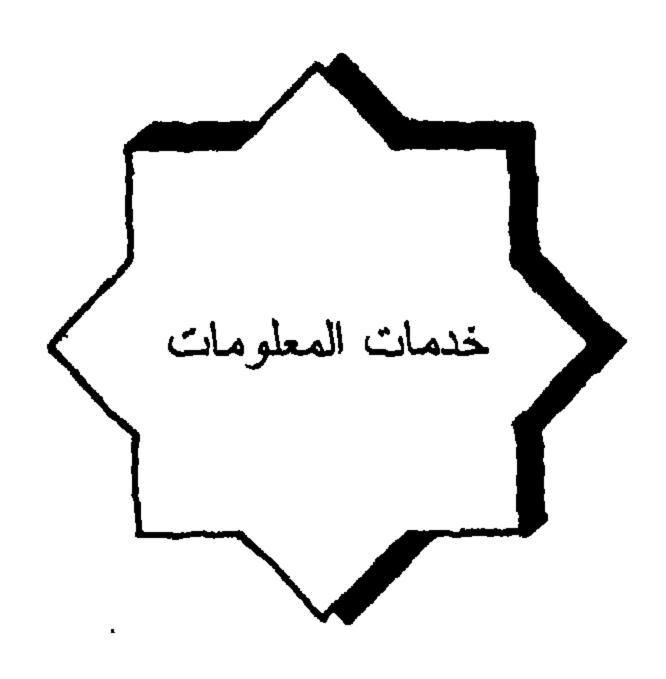

مؤتمر التمويل الإسلامي: التحديات والفرص في القرن الحادي والعشرين

تنظم المؤسسة الإسسلامية الاستراك مع العلم المؤسسات الاقتصادية عدد من المنظمسات الاقتصادية والجامعات البريطانية مؤتمرها الرابع والحذي يأتي تحت عنوان -Islamic Fin موالذي يأتي المحت عنوان -Ance: Challenges & Opportunities in the 21st Century ابتداء الثالث عشر من أغسطس عام ١٠٠٠ م وذلك في مدينة ليستر عام وذلك في مدينة ليستر المؤتمر بصفة الساسية حول الموضوعات التالية:

- The Optimal Regulatory Rules for Banking: Comparative Analysis.
- Modeling the Islamic Financial

الإسلامي بالاشتراك مع منظمة التربية والثقافة والعلوم الإسلامية ابتداء من ٢٣ أكتوبر عام ٢٠٠٠م ورشة عمل لمدة مسسة أيام لمدرسي اللغة العربية والدراسات الإسلامية العاملين بمدارس الولايات المتحدة الأمريكية، وستحرى ورشة العمل هذه في مدينة ليسبرج بولاية فرجينيا. وتهدف هذه الورشة بعداركة الخبراء والمتخصصيين المعنيين بتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية مناقشة المحاور التالية:

- Share and discuss teaching methods and strategies, and learn how to choose and adopt appropriate one.
- Share and discuss teaching materials, and learn to develop appropriate material.
- Exchange and discuss experiences relevant to contemporary theories in education and psychology, within an Islamic framework.
- Discuss the importance of Islamic culture and its role in the education of Muslim children in the

Western Countries.

- Interface between Islamic and Conventional Banks.
- Financing Micro Enterprises and the Self Employment of the Poor Social Safety Nets, Private and Public.
- Poverty Elimination.
- The Use of Islamic Modes in Public Finance.
- Housing Finance.
- Risk and Insurance.
- Case Studies

كما سيتناول المؤتمر مناقشات حول التحارب والمشاكل العملية في مجال البنوك والاستثمار، وكذلك أفكار المنظرين في مجالات نظرية البنوك، المنظرين في مجالات نظرية البنوك، وماذج الاستثمار، وسلوكيات المودعين. http://ruby.webstar.co.uk/~fahed/details.htm

ورشة عمل لمدرسي اللغة العربية والدراسات الإسلامية العاملين بمدارس الولايات المتحدة

سيعقد المعهد العالمي للفكر

- Civil Society, Economics
- The State
- Globalization
- Islamic Thought and philosophy
- Islam in America,
- Cultural and Postcolonial Studies
- Gender Issues

http://www.iiit.org/CallPapers.htm

#### جائزة دار الفكر للإبداع والنقد الأدبى لعام ٢٠٠٠

تعلن دار الفكر - دمشسق عن تخصيص حائزة سنوية في الجحالات التالية: الإبداع الأدبي

> رواية أو مجموعة قصصية المسرحية الشعر

> > النقد الأدبى

وتنص شروط المسابقة على ما يلي:
• ألا يكون العمل المقدم قد فاز بإحدى
الجوائز الرسمية أو الخاصة.

• ألا يكون منشوراً من قبل.

• أن يخدم الإبداع الأدبي القضايا الاجتماعية المعاصرة ويعالج مشكلاتها

West.

كما سيعمل المشستركون في هذه الورشة على مشاريع فردية أو جماعية بين ٣-٤ أفراد لمدة أربعة أسابيع بعد انتهاء الدورة. وسيتم منح المشتركين في نهاية الدورة شهادة خيرة.

http://www.iiit.org/workshop.htm

#### مؤتمر الإسلام والمجتمع في القرن الحادي والعشرين

The Association of Muslim المسلمين The Association of Muslim المسلمين المسلمين Social Scientists (AMSS) مع مركز التفاهم الإسلامي المسيحي المسيحي المسيحة حبورج تساون Center for بجامعسة حبورج تساون Georgetown University مؤتمسره التاسيع والعشسرين والذي يأتي تحت التاسيع والعشسرين والذي يأتي تحت عنوان العشسرين والذي يأتي تحت عنوان - Oristian and Society in the Tw عنوان المؤتمر في مقر جامعة جورج تاون عمدينة واشنطن ما بين ۱۳ - ۱۰ أكتوبر عام ۲۰۰۰م.

- Law and Morality
- Education, Family life
- Issues in Development

من وجهة نظر إسلامية منهجية.

- ألا يقل حجمه عن ٢٥٠٠٠ كلمة في الإبداع، وعن ٣٠٠٠٠ في النقد.
- أن يصل النقد إلى نتسائج جديدة أو
   متطورة غير مسبوقة.

وتأتى جوائز المسابقة كما يلي:

جائزة أولى ٢٠٠٠ \$

جائزة ثانية ١٠٠٠ \$

جائزة ثالثة ٥٠٠ \$

وآخر موعد لتلقي الأعمال ظهر يوم ٣١ كانون الأول (ديسمبر) من عام ، ، ، ، ، ، ، وسيتم إعلان النتائج ظهر يوم ٢٠٠١ نيسان (إبريل) من عام ١٠٠١م يوم الكتاب العالمي وحقوق المؤلف). وسيتقوم الهيئة الاستشارية بإعلان النتائج بناء على تقارير المحكمين.

http://www.fikr.com

جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي

أعلنت نتسائج جسائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية والأدب العربسي لعام ٢٠٠٠م. وهسي الجسائزة السنوية التي تمنحها مؤسسة الملك فيصل

الخيرية للعلماء والباحثين الذي يقدمون خدمات متميزة في مجالات خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية والأدب العربي، والطب والعلوم. وقد فاز بالجائزة عن خدمة الإسلام في مجال خدمة الإسلام الأزهر الشريف. وفاز بجائزة الدراسات الإسلامية الأستاذ بجائزة الدراسات الإسلامية الأستاذ بنجلاديش. كما تقاسم جائزة الأدب العربي الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب من السودان، والأستاذ الدكتور عز الدكتور عز الله الطيب الدين إسماعيل عبد الغني من مصر.

http://www.kff.com/framemain.htm

#### المجلة البريطانية للدراسات الشرق أوسطية

صدر العدد السابع والعشرين عام ٢٠٠٠ من المحلمة البريطانية للدراسات الشرق أوسطية Middle Eastern Studies. وهي بحلمة أكاديمية تصدر مرتين في العام عن جامعة ليدز البريطانيمة، ويقوم على تحريرها بروفيسور . العلام المحلمة في الأساس عام ١٩٧٤ كنشرة إخبارية للجمعية البريطانية للدراسات

Rafsanjani by Mohsen Milani.

Islamic City, Arab City: Orientalist
 Myths and Recent Views by
 André Raymond.

http://www.tandf.co.uk/journals/ framelo ader.html

## مجلة الإسلام والعلاقات المسيحية الإسلامية

صدر الغدد الحادي عشير عام ٢٠٠٠ من بحلة الإسلام والعلاقات المسيحية الإسلامية -Islam and Chri stian-Muslim Relations (ICMR) وهمي محلمة تصدر ثلاث مرات في السنة ويقوم على تحريرها John L. Esposito وكانت المحلسة في David Thomas. عددهـا الأول الذي صدر في يونيو ١٩٩٠ تهدف إلى استكتاب الباحثين والمفكرين في محال الإسلام والمسيحية والأديان عامية، ومشياركة البربويين، وعلماء الاجتماع، والقادة الدينيين. ولكن منا لبثت المجلة أن ركزت كتاباتها على العلاقات المسيحية الإسلامية رغبة منها في معرفة المشكلات التي تعترضها، وكذلك فرص النجاح المتوقعة من حراء

الشـرق أو سـطية British Society for Middle Eastern Studies والتي تعرف اختصارا باسم (BRISMES)، ثم تحولت إلى بحلة أكاديمية باسمها الحالى عام ١٩٩١. وتسعى سياسة الجحلة منذ ذاك التاريخ في موضوعاتها إلى إيجاد التوازن بين العلوم الاجتماعية الحديثة وبين العلوم الاجتماعية التقليدية المقترنة بالدراسات الإسلامية وتلك المتعلقة بالشـــرق الأوســط. وتغطى الجحلــة موضوعات اللغة، والأدب، والتاريخ، والسياسة، والاقتصاد، وعلم الإنسان، والاجتماع، والجغرافيسا، والديانات و ثقافة الجحتمعات. كما تشمل مراجعات لمواد نشرت بلغات مختلفة في هذه الجحسالات. ويتنساول العدد ٢٧ لعسام ٠٠٠٠ المقالات التالية:

- Perennial Themes in Modern
   Arabic Literature by M.M.
   Badawi.
- Orientalism and its Critics by Fred Halliday.
- The Future of Arab Jerusalem by Rashid Khalidi.
- The Evolution of the Iranian
   Presidency: from Bani Sadr to

تلك العلاقة. والجحلة بشكلها الحالي تركز على الدراسات التحليلية للعلاقة بين الإسلام والمسيحية من المنظور التاريخي، والفكسر الحركسي الأيديولوجسي، والتنظيري.

http://www.tandf.co.uk/journals/ frameloader.html

#### مجلة قضايا الأقليات المسلمة

صدر العدد العشرين عام ٢٠٠٠ من محلة قضايا الأقليات المسلمة Journal of Muslim Minority Affairs وهي بحلة نصف سنوية تصدرها مؤسسة قضايا الأقليات المسلمة ضمن برنامج النشر لديها ويقوم على تحريرها Saleha S. Mahmood. ألمحلبة منيذ عددها الأول الذي صدر عام ١٩٧٩ إلى تزويد الرأي العسام بالمعلومسات الصحيحة والدقيقة لأحوال الأقليات المسلمة التي تعيش في مجتمعات غير إسلامية. وتمثل هذه الجحلة مصدرا هاما لقضايا الأقليات المسلمة لما يمثله التعداد العام لهم من أهميسة، والذي يصل إلى ٠٠٠ مليون نسمة موزعين على ١٤٩ دولسة. وهم بذلك يمثلون ثلث تعداد

المسلمين في العالم. وتركز الجحلمة على كافية القضايا الستي تواجمه هذه الأقليات من أهمها نمط الحياة الذي يعيشونه، ومشاكلهم الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية. ومواطن الضعف والقوة التي تعمري هذه الأقليمات، وممدى حضور الإسلام لديهم وممارستهم له ومستقبله لدى الأجيال التالية. كذلك فقد امتدت أبحاث المجلة إلى الأقليات غير المسلمة التي تعيش في بحتمعات إسلامية بهدف إجراء دراسات مقارنة وحوار بين الديانات في الإطـــار التـــاريخي والديموجرافي والاجتماعي والاقتصادي.

http://www.tandf.co.uk/journals/ frameloader.html

#### مجلة الدراسات الإسلامية

صدر العدد الثاني من الجحلد الحادي عشر مايو عام ٢٠٠٠ من محلة الدراسات الإسلامية Journal of Islamic Studies التي تصدر عن جامعة أكسفورد. والجحلة تهتم بالبحوث الأكاديمية المرتبطة بالإسلام والعالم الإسلامي. وبصفة حاصة بالموضوعات التي تتناول التاريخ، والجغرافيسا، والعلوم السياسسية، School of Islamic Business Education & Research التابعة لجامعة البنسوك والتمويل للتعليم عن بعد Islamic Bank and Finance NETV-ويتنساول العدد المقالات . ERSITY. التالية:

- The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia
   Dr Sudin Haron & Dr Norafifah Ahmad, School of Banking and Finance, The Northern University of Malaysia
- Islamic Banking Systems: A
   Challenge in the Modern Fin ancial Market (A Case Study of
   Islami Bank Bangladesh)
   Mohammed Nurul Alam, SIDA
   Research Fellow & Ph.D. Candidate, Department of Business
   Administration, Lund University,
   Sweden
- Global Need for a New Economic
   Concept: Islamic Economics
   Saima Akbar Ahmed, United

والاقتصاد، و,علم الإنسان، والاجتماع، والقانون، والعلاقات الدولية، والأدب، والعلاقات الدولية، والأدب، والديانات، والبيئة، وأخلاقيات العمل العلمي. ويتناول العدد المقالات التالية:

- Setting the record straight: Ibn al-Labbad's refutation of Al-Shafi by S. A. Jackson.
- Ibn Taymiyya on astrology: annotated translation of three fatwa by Y. J. Michot.
- Toward a history of syllogistic after Avicenna: notes on Rescher's studies on Arabic modal logic by T Street

http://www3.oup.co.uk/islamj/hdb/ Volum11/Issue - 02/

### المجلة الدولية لخدمات التمويل الإسلامي

صدر العدد الرابع من المحلد الأول يناير - مارس عام ٢٠٠٠م من المحلة الدولية لخدمات التمويل الإسلامي -Int الدولية لخدمات التمويل الإسلامي ernational Journal of Islamic Finالمدودة الأعمال والبحوث الإسلامية إدارة الأعمال والبحوث الإسلامية

Bank Limited, Pakistan كمسا يتنساول حوارات بين أهل الاقتصاد وأراء علماء الشريعة.

http://www.islamic-finance.net/ journal/ijifs4.html

#### قاعدة البيانات الدينية

ظهرت الإصدارة الجديدة من قاعدة البيانات الدينية The ATLA Religion Database التي تصدرها جمعية المكتبات الأمريكية اللاهوتية -American Theol ogical Library Association وهـــو كشاف متاح على قرص ضوئي. ويمثل هذا الكشاف أداة مهمة للباحثين المهتمين بمقارنة الأديان، فهو يغطى البيانات الببليوجرافية للبحوث المنشورة عن الإسلام والمسيحية واليهودية والموضوعسات المرتبطسة بهسا مثل الاجتماع، والأنسثربولوجي، وعلم النفس، والتاريخ، والطب، والقانون، وإدارة الأعمال بحوالي ٣٥ لغة وبصفة حاصة الإنجليزية، والفرنسية والألمانية على مدى ما يقرب من خمسين عاما. وهي تشمل حوالي مليون عنوان، منها حوالي ٣٦٦ ألف من مقالات الدوريات

تغطى حوالي ٦٠٠ دورية، و٢٥٧ ألف مراجعات كتب، و١٩٢ ألف بحوث نسدوات ومؤتمسرات، و٠٠٠و١ ألف بحوث مشتركة. كما تشتمل القاعدة على ١٢٨ ألسف إحالسسة لرؤوس الموضوعات، ومكنز للمصطلحات.

http://www.atla.com/products/rdb/ · rdb.html

#### الكشاف الإسلامي على قرص ضوئي

ظهرت الإصدارة الثانية من الكشاف الإسمالامي على قرص ضوئي Index Islamicus on CD-ROM (Editi-. (on2 ويمثل هذا الكشاف أداة مهمة للباحثين المسلمين والمهتمين بالدراسات الإسمالمية، فهو يغطى البيانات الببليوجرافية للإنتاج الفكري الصادر عن الإسسلام والعسالم الإسسلامي باللغات الأوربية وبعبض اللغبات الشبرقية على مدى ما يقرب من مائة عام ١٩٠٦ -١٩٩٧م. وهي تشمل حولي ٢٠٠٠ ألف عنوان، منها حوالي ١٧٢ ألف مقال، و ٢٤ ألف كتاب. هذا بالإضافة إلى بحوث المؤتمرات والكتب التذكارية،

وكان لهم فيها إسهام متميز. وتهدف الموسموعة إلى تصحيح صورة العلماء المسلمين عند الشباب المسلم وإبراز إسهاماتهم في صنع الحضارة الإنسانية عموما والحضارة الإسلامية بشكل خاص، كما يهدف إلى التأكيد على الهوية الإسلامية وتعميق أصولها في ظل تغير المفاهيم وتبدل المصطلحات. وتقدم الموسموعة كذلك تعريفًا بالعلوم من خلال ۱۰۰ مقال موزعة على أقسام البرنسامج العلميسة وهمى: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأرض والفلك والهندسسة والزراعسة والحياة والطب والصيدلة. كما تعرض الموسوعة وصفا لحوالي ٥٠ مؤلفاً من أشسهر مؤلفات هؤلاء العلماء التي دونوا فيها تحاربهم وتشير الموسوعة إلى مدى استفادة علماء الغرب من هذه المؤلفات مثل: كتاب القانون في الطب لابن سينا وكتاب الجسبر والمقابلسة للخوارزمي وكتساب الفلاحة لابن العوام وكتاب الحيل لبني موسى وكتاب المناظر لابن الهيثم. كما تشمل الموسوعة ٢٥ إنجازا لهؤلاء العلماء مقسمة على سمة أقسمه على المسام هي: الاحتراعات، والابتكارات، والنظريات، والاكتشافات، والتجارب، والقوانين.

وأبحاث الندوات. ويتناول الكشاف موضوعات الآثار، والإسلام، والأديان المقارنة، والاقتصاد، والببليوجرافيا،، والتعليم، والتحاريخ، والجغرافيا، والتعليم، والتحاريخ، والجغرافيان، والعمارة، والعلوم الاجتماعية، والعلوم السياسية، والعلوم الطبيعية، والفلسفة، والقانون، والمحاسبة، والمكتبات. ويشرف على هذا الكشاف والمكتبات. ويشرف على هذا الكشاف والمكتبات. ويشرف على هذا الكشاف عن وحدة كمريدج الببليوجرافية عن وحدة كمريدج الببليوجرافية كمبريدج الببليوجرافية الكتبة جامعة كمبريدج بالملكة المتحدة للتحدة كمبريدج بالملكة المتحدة كمبريدة بالملكة المتح

/catalog/a\_and\_i/ii\_1996\_c.htm

#### موسوعة الرواد في الحضارة الإسلامية

ظهرت الإصدارة الأولى أكتوبر عام المواد في الحضارة الإسلامية على قرص ضوئي من شركة حرف لتقنية المعلومات. ويشمل سيرة مائة من أشهر علماء الحضارة الإسلامية مصنفين حسب العلوم التي نبغوا فيها

كذلك تشمل الموسوعة مدخلا خاصا لدراسة ۲۱ مؤسسة علمية شهدت النشساط العلمي لهؤلاء العلماء وقاموا بالتعلم والتعليم فيها وهي موزعة على خمسـة مداخل رئيسـية تشـمل: الجامعسات، والمراصد، والمكتبسات، والمستشفيات، والمساجد. كما تستعرض الموسوعة تاريخ ٢٥ مدينة من أشهر المدن الإسلامية التي شهدت ميلاد هؤلاء العلماء وحياتهم العلميسة مثل بغداد والقاهرة وسمرقند وقرطبة... إلخ، فيقدم البرنامج وصفًا دقيقًا لتلك المدن في ذلك العصر ويستعرض تاريخ تطورها وأهم الأمساكن والمرارات فيهسا. وتدعم الموسموعة مادتها العلميمة بما يزيد عن ئلاثمائــة صورة ومخطوط ولقطــة فيديو ورسم متحرك. وقد تمت مراجعة البرنامج واعتماده من الأزهر الشريف. http://www.harf.com/Products/Arb/ RWWAD.htm

مجموعة فتاوى ابن تيمية الفتاوى الكاملة لشيخ الإسلام الكاملة لشيخ الإسلام ابن تيمية

ظهرت الإصدارة الأولى أكتوبر عام

١٩٩٩م من برنامج مجموعة فتاوى ابن تيميسة على قرص ضوئى من شركة حرف لتقنيمة المعلومات. ويشمتمل البرنامج على خمسة وثلاثين بحلدا يزيد عدد صفحاتها عن سببعة عشر ألف صفحة وأكثر من سبتين رسالة وألفي فتوى أجماب فيها شيخ الإسلام على الكثير من القضايا الهامة يتم عرضها من خلال مجموعة من الخدمات. كما يعرض البرنامج النص مشكولاً تشكيلاً كاملاً بدلالـة تبويب الكتاب المطبوع أو بدلالة رقم الجزء والصفحة طبقا لطبعة بحمع الملك فهد بن عبد العزيز. ويوفر البرنامج مدحالا منفصلا للكتب والرسائل التي احتواها مجموع الفتاوي. كما يقدم البرنامج فهرسة علمية للعناصر الفقهية التي اشتمل عليها الكتاب ليكون كل منها مدخلا للبحث وتشمل الفهارس: الأدلة وتتضمن: الآيات - الأحاديث - آثار الصحابة -الإجماع - القياس وغيرها. المسائل وتتضمن: الفقهية - الأصولية - العقيدة - التفسير - الآداب وغيرها. الأعلام وتتضمن: الرجال - النساء - الفقهاء -الأماكن وغيرها. الكتب وتتضمن: الفقه والأصول والتفسير وغيرها. الفوائد (فقهية - أصولية - عقيدة ...). ويتيح البرنامج الربط بين الفتاوى ذات الصلة. كما يشمل البرنامج معلومات عن كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية بالإضافة إلى معلومات عن شيخ الإسلام تشمل: حياته ونشأته وتلقيه العلم... وغير ذلك من المعلومات. وقد تمت مراجعة البرنامج واعتماده من الأزهر الشريف. http://www.harf.com/Products/Arb/timiah.htm

العلمية وتتضمن: أسباب الخلاف - الشعر - الحكم والأمشال - ألفاظ الستجيح وغيرها. هذا بالإضافة إلى البحث الموضوعي باستخدام شجرة موضوعات تضم أكثر من ٢٧٠٠ موضوعات التي موضوع تغطي كافة الموضوعات التي تناوطا شيخ الإسلام في فتاويه. والبحث بالفتاوى من خلال أكثر من ٢٠٠٠ فتوى سئل وأجاب عنها الإمام مع تصنيف هذه الفتاوى حسب موضوعها تصنيف هذه الفتاوى حسب موضوعها





تبلع

# مار المدين المنية

سَنَوَية علميّة تعنىٰ بشُؤون الفكرالإسلاي

ئرنين لقعين:

الدكنوم محدفار وق النبهان

مُديرُدالِكديث المحسني

العدد: 16.

1419هـ - 1999م 1420هـ

المقانات والأبعاث تعبرعن آرادا صعابهما ميلي موولة جم

فكرية متخصصة تعنى بالهموم التقافية للمسلم المعاصي

### والمالة في فعل المال والمال المعلى المعلى

وع موسال المحول

عبدالهال الرقاعي

حسيجم كالمال عال اللهجي

وعد المعلاج رنين العاليدين وحسب فساعي

السرامي السياس حجي

جعمر وبعب الكرزاق الاعصاد الاعصاد

حــــــ حـــي

غ المحسون

. - - الرواسية

٤٠٠١١

العددان الحادي عشر والثاني عشر

Y . . . . . 1 6 7 1

المراسالات:

۹۸\_ ۲۵۱\_ ۲۳۲۲۷۸ :مانف: ۲۷۱۸۵\_ ۲۳۳

قَيم: هي بي ٧٤٣٣ ـ ١٨٥ ـ ٣٧١

هاتف: ۲۳۱۸ ۲ - ۱۲۴

بیروت: ص ، ب ۸۵ ـ ۲۵

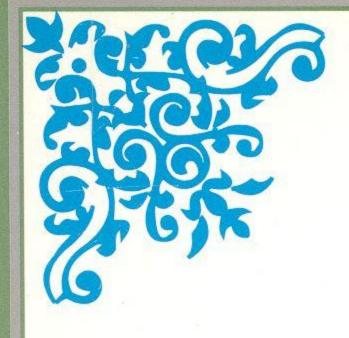



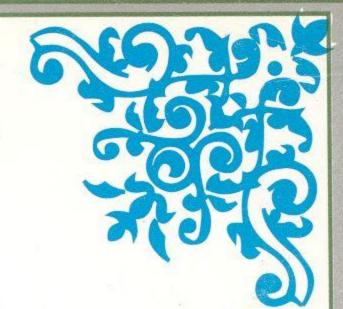

## AL-MUSLIM AL-MUASSIR

THE CONTEMPORARY MUSLIM



#### In This Issue

- Islam & Nationalism.
- Contribution of youth in islamizing natural sciences.
- Progress: its rules & management.
  - Theorization of political authority.

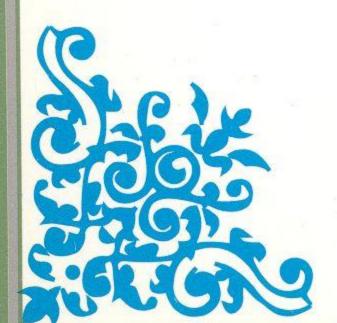

Vol. (25) No. (97)

Rabi II, Gumada I, Gumada II, 1421 July, August, September, 2000

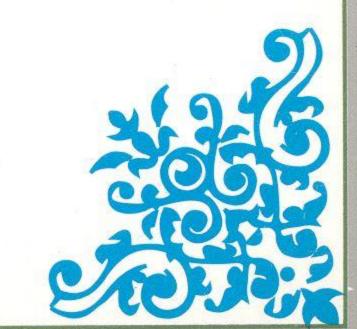